verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى فلسفة برادلى

# مفاحوم المكحان والزمين في ناسفة الظاهر والمقبقة

دراسة في ميتافيزيقا برادلي



الدكتور محمد توفيق الضوي

الثناشير المستنطقة بالاستندرية جال عزى وشركاد







فى فلسفة برادلي

## مفهوم المكان والزمان فى فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة فى ميتافيزيقا برادلى

دكتور محمد توفيق الضوى

الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية



#### تصدير

هذى دعوة للفلسفة المثالية ، لا هى إعادة إحياء لأنها فلسفة لم تتوقف ، ولا هى دراسة عابرة لأننا مقتنعون بها ، وإنما هى كشف لبيان ثرائها وقوتها ووجاهتها .

هذى دعوة للمثالية في عصر تقلص فيه دور القدوة ، وبررت الوسائل الغايات، وخفت ضوء الفكر المستنير والبحث الصادق عن الحقيقة ، وغلب التوجه للمادة الدنيا والنظرة السطحية والساذجة الفكرية .

لقد ساد اعتقاد أن الفلسفة المثالية قد انتهت بظهور الاتجاه التجريبى المعاصر في أوائل القرن العشرين في بريطانيا وبلاد العالم الجديد . ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح تماماً والدليل أن سيل الدراسات في مثاليات برادلي وبوزانكيت وماكتجارت وتوماس هل جرين وغيرهم لم تنقطع حتى في موطن الفلسفة التجريبية أي في كل محافل بريطانيا الفلسفية .

لقد ظهر في مصر اتجاهات تمجد الفلسفة التجريبية وتنقص من شأن المثالية ، ولكن كان الأجدر قبل النقد العنيف أن تقتنع هذه الاتجاهات بتطبيق الحكمة الفلسفية المتوارثة وهي حكمة التسامح التي تقوم على القبول أو عدم القبول بحجج منطقية مدعومة دون هدم للآخر وتحقير شأنه . إن الفلسفة وجهة نظر ولذلك لا حكم على النظرية الفلسفية بالخطأ أو الصواب ، وإنما بالقبول أو الرفض .

هذه الدعوة للفلسفة المثالية ترتكن على أساس يتحدد في هذا السؤال: لماذا لازالت الفلسفة المثالية باقية متمثلة في الدراسات المستمرة لها؟

والإجابة واضحة وهي أن الفلسفة المثالية فلسفة وجيهة محترمة .

د. محمد توفيق۲۰۰۳/۹/۱۹



### المحتويات\*

#### الصفحة

|    | تصدير                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٩  | ملخل                                                             |
| ۱۹ | الفصل الأول : الظاهر والحقيقة                                    |
| ١٩ | أولاً: الظاهر                                                    |
|    | طبيعة عالم الظاهر - التمييز الصورى والتمييز المادى - لا يمكن     |
|    | انكار عالم الظاهر - امكانية التوافق بين الجانبين - العلاقة       |
|    | Relation ، العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية - العلاقة        |
|    | والكيف - رفض مذهب الكثرة واستقلال الكيفيات - التمييز بين         |
|    | الخاصية والوجود - العلية Causality ، العلية عند هيوم ،           |
|    | العلية عند برادلي - الأشياء Things - الصفات الأولية              |
|    | والصفات الثانوية - الهوية - الظاهريات (الفينومنولوچيا) - الأشياء |
|    | في ذاتها - الذات Self - صور الذات .، الذات تضيع في الكثرة        |
|    | ، لا ترابط بين الذات والموضوع ، نقص الوعى، الوعى جنزئى في        |
|    | الحالة السابقة ، عجز الحدس عن معرفة الذات                        |
| ٣٦ | ثانيا: الحقيقة:                                                  |
|    | طبيعة الحقيقة ، الترابط والوحدة ، مبدأ الاتساق والشمول ، تطبيق   |
|    |                                                                  |

علامة الشرطة «-» تشير إلى فقرة جديدة مرقمة في المتن
 علامة الفصلة «» تشير إلى أفكار داخل الفقرة الواحدة

| بربة     | الحقيقة على المستوى الفردى - المطلق ، المطلق واحد - التج        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| نية ،    | المباشرة - التجربة المباشرة حضور مباشر ، ليست تجربة علائة       |
|          | التجربة والشعور – التجربة الذاتية والتجربة الحقيقية.            |
|          | الفصل الثاني : نظرية المكان والزمن                              |
| *****    | المبحث الأول : الطبيعة الظاهرية للمكان والزمن                   |
|          | أولاً : المكان                                                  |
| ت –      | المكان لا يكون علاقة - المكان يتالف من أجزاء ترتبط بعلاقا،      |
| برة      | معرفة المكان الكلى مستحيلة - أدرك أمكنة عن طريق الخ             |
|          | <b>ا</b> قباساً                                                 |
|          | ثانيا : الزمن                                                   |
| ہوم      | يتألف الزمن من القبل والبعد ، علاقة القبل والبعد بالديمومة – مف |
| زمن      | «الآن» - الحركة - الشكوك في مفهوم الحركة - التغير - الر         |
|          | الواحد ، الوحدة والكثرة في الزمن - التعاقب .                    |
| ,,,,,,,, | المبحث الثاني : الطبيعة الحقيقية للمكان والزمن                  |
|          | أولا : الزمن                                                    |
| بربة     | الزمن ليس حقيقياً - المطلق ليس زمنياً - الزمن الواقعي - التج    |
|          | الحسية تقوم على الزمن ، لا زمن في الحقيقة ، الواقعي مر          |
| سية      | بالعالم المحسنوس ، القضية «الزمن واقعى» تختلف عن القض           |
| زمن      | «الزمن ليس حقيقياً» – ما معنى الزمن ليس حقيقياً ، الر           |
| غير      | الظاهري واللازمن الحقيقي - الفارق بين ليس حقيقياً وبين غ        |
|          | -<br>حقيقي - الزمن والحاضر ، الهنا والأن - الماضي نموذج لواق    |
|          | النمن ، مليمية الذاكرة – اتميال الماضي بالماضي – المقبة         |

يوجد بها زمن - جميع الظواهر تدخل في علاقة التعاقب ، التعاقب لا يوجد في الحقيقة والمطلق - توجد وحدة زمنية في العالم المحسبوس ، جوانب فقدان الوحدة في بعض الوقائع والأحداث ، الوحدة منسوبة فقط لوقائع الوجود المحسوس - الخبرة الشخصية تسبهم في المعرفة الزمنية وهذا يؤدي إلى تباين الرؤى الخاضعة للزمن ، المكان والزمن الظاهريان ليس من طبيعتهما الكلية والبنائية ، التكرار والترابط الناشيئان عن طريق الخبرة يعطيان استمرارا للمعرفة الزمنية - الوحدة الداخلية الزمنية وربطها بين الظواهر في التسلسل الزمني ، المطلق لا يحصس في حدود خبرتنا - توجه الظواهر للمطلق بعد تبديل صفاتها، فارق بين مطلق برادلي وبين المثل الأفلاطونية وفكرة خلق الماهيات قبلا ، اتفاق بين مطلق برادلي، وطبيعة القانون العلمي ، وكذلك في القانون الأخلاقي ، المطلق يضيم عدداً هائلاً من السلاسل الزمنية ، هل توجد وحدة في المطلق ، توجد وحدة غير زمنية بالمطلق ، ما هو زمن المطلق - مشكلة اتجاه الزمن - أحول اتجاه الزمن (التغير في الموجودات ، يعتمد الاتجاه على الخبرة الذاتية ، الظواهر تتوجه نحو اتجاه محدد للزمن. - هل يتشابه المطلق مع عالم تجاربنا الحسية ، المطلق لا يُحصر - المعرفة ليست مقصورة على الخبرة الحسية فقط – وحدة الظواهر ووحدة المطلق ، السلاسل الزمنية في المطلق لها نظام مختلف ، شكل المحتوبات كثيرة ومبدله أماكنها لكنها ليست متغيرة ، التغير في الاتجام ، اختلاف السلاسل ناتج عن اختلاف الإدراكات ، تباين صفات الموجودات المتناهية في الظاهر لكنه يختفي في المطلق -فكرة التقدم في الزمن.

| ٨٩  | ثانیا : المکان :                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | الامتداد في المكان ، الامتداد من طبيعة العالم المحسوس ، نظام      |
|     | المكان يُتطبق على الظاهر وليس على المطلق - كل ممتد يشكل نظاماً    |
|     | للعلاقات المكانية .                                               |
| 97  | تذييل: مشكلة الظاهر والحقيقة عند الفلاسفة                         |
|     | اهتمام الفيلسوف المثالي والتجريبي وبعض العلماء بالمشكلة - نظرة    |
|     | المثاليين - طبيعة الروح المثالية - نظرة أفلاطون - ديكارت-ليبنتز - |
|     | باركلى - كنط - هيجل - ماكتجارت نظرية التجريبيين والعلماء -        |
|     | چون لوك - برتراندرسل - الفرد أير - رؤية العلماء .                 |
|     |                                                                   |
| 154 | المواجع                                                           |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### مدخسل

#### -1-

دعوتنا هى بيان وتقدير الفلسفة المثالية باعتبارها فلسفة أم نبعت من معينها معظم الاتجاهات المختلفة سواء بالاقتناع أو النقد أو الاختلاف . والسبب الذى يجعلنا نقول أنها فلسفة أم هو إنها طبقت الوظيفة الحقيقية للفلسفة وهى الاعتماد على الميتافيزيقا كمنهج فلسفى والاعتماد على العقل كوسيلة للتفسير .

فالفلسفة بصفة عامة تتخذ العقل أداتها لفحص الوجود بصفة عامة وتحديد خصائص الموجود . فلو أمعنا النظر ملياً لوجدنا أن الاتجاه التجريبي يستخدم العقل في تفسير العالم من خلال مقولات محددة من شأنها تصنيف ووصف الفيلسوف بصفة تجريبي . ولذلك فثمة التقاء بين الفيلسوف المثالبي والفيلسوف التجريبي يتمثل في الاتفاق على تفسير الوجود والموجود ، وعلى استخدام العقل في هذا التفسير ، بل في أحيان كثيرة نجد اتفاقا في استخدام نفس المقولات ، وإن اختلف توظيفها مثل مقولتي المكان والزمن، أو مقولة الجوهر أو العلية . وهكذا نجد الفلاسفة يتناولون المقولات من خلال رؤيتهم الخاصة كل على حدة ولذلك تختلف الرؤى الفلسفية سواء في المذهب الواحد أو المذاهب المختلفة ، ولكن الذي يوحد الجميع تحت لواء واحد هو العقل بوصفه أداة البحث في الفلسفة مثل المادة التي هي أداة البحث العلمي.

ولذلك فلا يوجد في رأينا ذلك التمييز الحاد بين الفيلسوف التجريبي والفيلسوف المثالى، فثمة عناصر تجريبية واضحة عند كنط وشلنج وماكتجارت وبرادلى وكذلك نجد نداء الميتافيزيقا واضحاً في فلسفة ألفرد نورث وايتهد وصمويل الكسندر، أما برتراند رسل فخير وصف له كفيلسوف هو قول جلبرت رايل «إن رسل في قمة يقظته الفلسفية تجده فيلسوفاً عقلياً»\* كما يمكننا أن نجد تطبيقا لتلك السمات العقلية في تصوره للمادة، وفكرة الاستدلال ومصادرات المعرفة التجريبية.

إذن وظيفة الفلسفة بصفة عامة هى بحث الوجود عقلياً ، ومن ثم ترجمت الفلسفة المثالية هذه الوظيفة تماماً فحددت وصنفت مقولاتها وفق هذه المهمة ، فأمنت إيماناً بقدرة العقل وفاعليته وبكل ما يتفرع عنه من أنشطة وملكات وعمليات راقية تؤكد على تأثير ونفوذ الكيان الإنساني في الوجود ،

#### **- Y** -

أبان لنا الاقتراب من الفلسفة المثالية ثلاث خصائص أساسية لها هي أنها مخلصة للعقل، وتعلى من قدر الذات وأنها وثيقة الصلة بالواقع، وقد بدا ذلك واضحاً عند كنط، فنادى بأولوية الذات العارفة بوصفها المدخل الذى يلج من خلاله إلى العالم الحسى، فالمعرفة تبدأ بالحواس حين نتلقى إدراكات

<sup>(\*)</sup> G. Ryle: "Bertrand Russell" An Essay in Proceding Aristotelian Society, 1971.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حسية أتبة من العالم الخارجى ، وإذا كان هذا القول يقربه من التجريبيين إلا أنه جعل دور الذات أساسياً في بناء المعرفة حين يقوم الجانب القبلي في العقل الخالص بفهم معطيات العالم الخارجي وتنظيمها عن طريق مقولاته التي يفرضها على الوجود ، ولذلك فقد حدد لنا هذا الهدف الأخير طبيعة توجهه المثالي . وبناء على هذا فإنا نجد كنط يجمع بين جانبين أولهما الاعتدال الفكري والتوازن المنهجي ، فلا ميل العقل فقط ولا توجه للعالم الخارجي وحده ، وثانيهما ، أن ثمة ترابطاً وثيقاً بين العقل والعالم الخارجي أو بين الفكر والوجود ، الأمر الذي يؤكد لنا تمام التاكيد على أن الفلسفة المثالية ليست بعيدة عن الواقم، عكس ما شيم عنها .

انتهج فيشته نفس المنهج ، فالأنا لديه تؤكد نفسها وفي الوقت ذاته تؤكد على اللا - أنا أو العالم الخارجي ، أما شلنج فيعطى الأولوية للأنا بوصفها المنظمة لمعطيات العالم الخارجي ولكن تشترك الأنا مع هذا العالم في نشأة فلسفة الطبيعة . أما هيجل فمنطقه لا يعمل في السماء بل في الوجود والواقع، حيث يعمل العقل والطبيعة معاً في التعبير عن الوجود والمعرفة .

يطبق برادلى نفس الهدف فيقرر أن العالم الخارجى ليس مستقلاً عن الذات ، وبناء عليه نجد ذلك التوازن الفلسفى والاعتدال الفكرى في الجمع بين مقولات العقل ومعطيات الواقع على أساس أن العقل يعمل في عالم خارجي متحدد .

تفرعت عن المثالية عدة اتجاهات ، مثل المثالية الذاتية ، المثالية المطلقة ، المثالية المطلقة ، المثالية الشخصية . ولكن تتفق هذه المثاليات على ما يلى ·

- الذات هي مصدر كل تجربة ومعنى وقيمة بل هي محركة للوجود الخاص بها .
  - يتوقف جود الموضوعات الخارجية على القوى التي تدركها.
- تؤكد المثالية على سبق الأفكار على الموضوعات، والمعاني الكلية على الجزئيات .

أما الفارق بين المثاليات بصفة خاصة فيتحدد فيما يلي:

تؤكد المثالية الذاتية على أن الذهن وحده هو الجانب الحقيقي، أما المادة فليس لها وجود موضوعي مستقل خارج الذهن بل هي معتمدة في وجودها على الذهن .

أما المثالية النقدية فتذهب إلى التمييز بين الظواهر العقلية التي تسبق التجربة والظواهر المكتسبة عن طريق التجربة وتؤلف بينهما ولكنها تعتبر الأولى ضرورية لإدراك الثانية ، وتمثل ذلك جيداً عند كنط.

أما المثالية الشخصية وأبرز دعاتها الفيلسوف الانجليزى ماكتجارت، وإن كان قد حول اتجاهها نحو الهيجلية حيث رأت محور الوجود هو الذات أو الشخص ولذلك فدراسة خصائص الوجود لا تنفصل عن كونها دراسة للموجود ذاته، وتحقيق هذه الخصائص في الوجود تمثل توجها نحو إظهار وكشف الذات نفسها.

أما المثالية المطلقة وهى التى ينتمى إليها برادلى فهى تتوجه نحو الواحدية وتقوم بفرض الوحدة والتكامل على الوجود وعلى التجربة الذاتية ومن أجل تلك الواحدية قررت المثالية المطلقة وجود عقل لا متناه أو مطلق تتجه إليه الطبيعة وسائر الموجودات في حركتها وصيرورتها ، وبذلك تصير كل ظواهر الكون كشفاً عن ذلك الاتحاد القائم بينها وبين المطلق.

- £ -

نظرية المكان والزمن على جانب كبير من الأهمية ، وهي تتحدد في كل نظرية فلسفية خاصة وفقاً لطبيعة المذهب الذي يتوجه إليه الفيلسوف ، وتظهر النظرية في المذهب المثالي بمواصفات محددة أبرزها أنها تميل بصفة عامة نحو الزمن أكثر من المكان ، وأنها تفسر الزمن تفسير ميتافيزيقياً خالصاً ، أما بقية السمات فسوف تتضح بجلاء من خلال العرض .

يناقش برادلى فكرتى المكان والزمن من زاوية ميتافيريقية واضعاً في اعتباره معطيات العالم الخارجى المتمثلة في الوقائع والأحداث والأوضاع المكانية ، وهو يطبق نفس المبدأ المثالي الذي يعطى الزمن جانباً أكبر في الدراسة من المكان

تحدد تناولنا للنظرية وفقاً لذهب برادلى العام الذى تحدد هو الآخر أيضاً في نظريتين أساسيتين همانظرية الظاهر Appearance ونظرية الحقيقة Reality اللتان ظهرتا في كتابه الأساسي الضخم الذى يحمل نفس الاسم واستوعبتا الكتاب كله وهو كتاب «الظاهر والحقيقة» \*.

ينقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين ، يتناول الباب الأول المسمى «الظاهر» مجموعة المقولات الظاهرية ، ويتناول الباب الثاني المسمى «الحقيقة» مجموعة مقولات الحقيقة ، وجميع المقولات المتناولة تشكل فصول الكتاب على نحو تسلسلي .

والغاية من هذا التقسيم هي غاية منهجية ، فعالم الظاهر يشير إلى العالم الحسى المألوف لنا ، وهو عالم الفعل والوقائع والأحداث ، حيث نستمد منه معرفة أولية مباشرة عندما نحصل على معطياته الحسية . بيد أن هذه المعرفة ليست جميعها صادقة بسبب نسبيتها وتغيرها المتلاحق وجزئيتها وفقدانها الترابط والوحدة ، بل إن أهم عناصره جميعاً وهو عنصر الترابط بين أعضائه قد لا يكون قائماً وأحياناً مفقوداً ، الأمر الذي يسمح أن يسبود التثنت والتفكك والانفصال بين أجزائه . ونتيجة اذلك قد لا نحصل على يقين معرفي دقيق بسبب وقوعنا في الخطأ المترتب على السلبيات السابقة ، وبالتالي صدور بعض الأحكام الكاذبة بشمان قضاياه ، بل قد نُسئ أحياناً فهم وإدراك بعض موضوعات هذا العالم . لكن بالرغم من هذه الجوانب السلبية إلا أن عالم الظاهر ليس مرفوضاً تماماً وإنما هو عالم مؤكد وواقعي وضروري حيث نستمد منه معرفة صادقة وصحيحة بجانب سلبياته .

ولذلك تحتاج المعارف الصادقة أن تثبت وتدوم وتخلد، وهي لا تجد ذلك في عالم الظاهر بل تجده في عالم الحقيقة وامتداده إلى المطلق، فأحكام الحقيقة صادقة دائماً، وأفكارها صحيحة إلى الأبد، أما معاييرها ومبادؤها فهي خالدة صالحة في كل مكان وزمن، ونتيجة لذلك يسود الحقيقة معياران أساسيان هما الاتساق Coherence والشمول Comprehensive، فالحقيقة

شاملة لمبادئ وأفكار وقضايا متنوعة ، بيد أن هذه الكثرة لا توجد مشتتة مفككة، وإنما توجد في اتساق دائم وتتناغم مستمر بين جميع الأجزاء وبناء على هذا لا يثبت المبدأ أو الفكرة الصادقة في حدود المظاهر المتغيرة والأحوال المتبدلة، إنما يخلد في منطقة أخرى من مناطق العقل ولكن العقل جانب شخصى فردى والفرد متناه بطبيعته ، فهل هنالك تلاق بين المتناهي واللامتناهي ، أم تزول الحقيقة بتناهي الشخص في الوجود ؟

تنبه برادلى جيداً لهذا الأمر فتوصل إلى نظريته فى المطلق أو إن شئنا أن نطلق عليه «العقل المطلق» ورأى أن المطلق ليس شخصياً فهو ليس أنا ولا أنت بل هو مجموع العقول جميعاً حاضرها وأزلها وأبدها كذلك لا يخضع لتغير الحالات الزمنية وتبدل الوقائع وانتقال الأحداث ، بل هو تجربة شاملة لكافة الموجودات ، ضامة لجميع الأفعال والأحوال والموضوعات والحقائق، سابغة عليها الدوام والاستمرار والوحدة والاتساق ، حيث لا تنتهى هذه الجوانب بانتهاء الأفراد إذن المطلق هو نظام الوجود والحقيقة نظام العقل

بناء على هذه الرؤية سسوف يتم تناول نظريتي المكان والزمن في هذا الكتاب

- 0 -

ولد الفیلسوف البریطانی هربرت فرنسیس برادلی عام ۱۸۶۸ وتوفی عام ۱۹۲۶ تلقی تعلیمه فی حامعات انجلترا وعمل بهت آبضا ، فتعلم فی «یونیفرستی کولیدچ» باکسفورد ، وعمل زمیلاً فی کلیة ،میرتور Merton» فی جامعة اکسفورد می عام - ۱۸۷۷ إلی ۱۹۷۶

"The Oxford Companion to Philosophy" إنه بلا منازع أعظم الفلاسفة البريطانيين في الفترة ما بين چون ستيورات مل وبرتراند رسل وتعتبر فلسفته مثالا حيا على توجه بعض الفلاسفة البريطانيين نحو الفلسفة المثالية الألمانية وبالتحديد فلسفة هيجل ، خارجين بذلك عن تراث الفلسفة التجريبية البريطانية ، ولكن بالرغم من هذا فإن برادلي يعتبر أكثر الفلاسفة المثاليين قرباً إلى هذه التجريبية .

#### مؤلفاته:

The Presupposition of Critical History - ۱

۱۸۷۶ مسلمات التاريخ النقدى

Callected Essays - ۲

Ethical Studies – ۳

The Principles of Logic – ٤ مبادئ المنطق ١٨٨٢

Appearance and Reality – الطبعة الثانية بتذبيل عام ١٨٩٧ – الطبعة الثانية بتذبيل عام ١٨٩٧

Essays on Truth and Reality - ٦

#### اختصارات مؤلفاته التي رجعنا إليها:

Appearance and Reality = AR

Collected Essays = CE

Essays on Truth and Reality = ETR

The Principles of Logi = PL



## الفصل الأول الظاهسر والحقيقسة

١ - تعتبر فلسفة الظاهر والحقيقة محاولة ميتافيزيقية لفهم الوجود بجانبيه العقلى والفيزيقى وهما ما يشكلان مفهوم الحقيقة ، ويحدد لنا برادلى طبيعة هذه المحاولة بتقريره أن وظيفة الميتافيزيقا هي بيان طبيعة الحقيقة وجوانب اختلافها واتفاقها مع الظاهر معتمدة على العقل وتصوراته في تفسير هذا الوجود

تقوم فلسفة برادلى إذن على تصورى الظاهر والحقيقة بوصفهما يشكلان مفهمومه عن الوجود والمعرفة ، وتتجلى ثنائية المفهوم في محتويات كتابة الأساسى المسمى «الظاهر والحقيقة» الذي يعرض التصورين في بابين يستغرقان الكتاب كله

أولا : الظاهر Appearance

٢ - يقرر برادلى فى الباب الأول المسمى الظاهر مجموعة مقولات تشكل فصوله وهى العلاقة والعلية والأشياء والذات والمكان والزمن ، ويرى أن هده المقولات تكشف عن حالات وقوع الفكر فى الخطأ والتناقض ومعرفة الجزئى بدلاً من الحقيقة الكلية الشاملة ، وإدراك الكثرة بدلاً من الوحدة والاتساق والاختلاف بدلاً من الاتفاق (١) كذلك تتصف الوقائع الظاهرية بالنسبية

<sup>(</sup>١) رودلف منس الفلسفة الانجليزية في مائة عام ترجمة د/ فؤاد زكريا، دار النهصة العربية القاهرة ١٩٦٣ . ص ١٩٦

والتغير وبالتالى يصعب فى بعض الأحيان التى تعكس تلك السلبيات أن نتحدث عن يقين محدد أو معرفة دائمة . لكن هذا العالم الظاهرى ليس أمراً سلبياً خالصاً ، وإنما هو عالمنا الحسى الذى يمدنا بمعرفة وبأنماط من الوجود، ولذلك لابد لهذه الأنماط المعرفية أن تترقى وتتأصل لتصير يقينية حيث تتواصل مع الحقيقة وتندمج فى المطلق ، وهما اللذان يختلفان عن الظاهر من حيث الإيجابية والشمول والوحدة والاتساق والخلود .

٣ – يتضح الفارق أيضاً بين الظاهر والصقيقة في التمييز القائم بين الجانب الصورى والجانب المادى، ويُقصد بالجانب الصورى أن الشئ الحقيقي هو الذي يتأكد وجوده بطريقة غير مشروطة بسبب الكمال والتتمة التي تتصف بها محتوياته . أما الظاهرى فطبيعته تستلزم الشرط على أساس أن وجود الشئ يستوجب الشرط كثمئ اساسى له.

أما التمييز المادى فتتحدد فيه الحقيقة بوصفها ما يوجد بذاته ، والظاهر هو ما يكون وسيلة لشئ ما . وسمى التمييز الأول بالصورى لأنه يشير إلى اختلاف أساليبنا في الحديث عما هو حقيقي وما هو ظاهرى ، وسمى الثاني بالمادى لأنه يحدد التمييز بين الظاهر والحقيقة عن طريق الإشارة إليهما أو عن طريق الطبيعة التي تميز كلا منهما (٢) .

٤ - هناك إذن اختلاف واضح بين الظاهر والحقيقة ، لكن برادلى لا يرفض كل الظواهر بوصفها غير حقيقية ، كما لا يوافق على أن الأشياء تنتمى
 كلها لعالم الظاهر ، ولكنه يعتقد بعدم انفصال العالمين كلية ، فعالم الظاهر

Wollheim: Bradley, Pelican Books, Egland, 1969, p. 208. (7)

كما يرى ليس إلا «استعارة ضمنية قادرة على الخداع» (٣) ، وهو في معناه الأصلى ينطبق على الجانب الإدراكي للأشياء ويرتبط بالخطأ وسوء الفهم المتعلقين بالواقع (٤). لكن الجانب الإدراكي هذا ليس هو كل عمليات المعرفة ، فالظواهر التي يرفضها برادلي لا تظهر منذ الوهلة الأولى مرفوضة تماماً في مجال إدراكي بها ، فعندما نكون ازاء وصف شي ما بأنه ظاهر ، لا نعني هنا أنه ليس حقيقياً أو ليس صادقاً من ناحية الإدراك، لكنا نعني إنه قد وجد حكم عليه ليكون هكذا (٥) ، وهذا معناه أن الصدق والكذب ليسا أشياء في العالم وإنما صفات تخرج منا نتيجة الحكم على الظواهر المختلفة والأشياء . ولذلك يرى برادلي أننا لا يمكن أن نرفسض كيل الظواهر الموجودة في العالم، لأنها على أي حال موجودة وكائنة ، فالظاهر إذن شي ما يوجد وليس عدمياً .

لكن هل يعنى الإقرار بوجود هذه الظواهر وإضفاء تصور الوجود عليها، أنها تتساوى فى الدرجة مع وجود عالم الحقيقة ؟ أم أن هناك معنى آخر؟ .. بعبارة أخرى ، كيف يمكن للظواهر أن توجد ، وهى كما عهدنا متناقضة مع الحقيقة ؟

حاول برادلى إيجاد مقياس عن إمكانية التوافق والتطابق بين العالمين، في حالة الظواهر يجب علينا أن نركز هدفنا على إقامة برهان لنتبين كيف تتناقض هذه الظواهر في العالم المحسوس لأنها لا تعطينا معرفة محددة

Bradley: Appearance and Reality, Oxford, 1930, p. 429, (7)

Ibid. (i)

Wollheim, Bradley, p. 202. (\*)

صادقة وكيف تنتزع هذا التناقض عندما تصل إلى المطلق (٦) ، ولذلك يصير المطلق بالنسبة لهذه الظواهر مشتملاً عليها لا كظواهر وإنما كحقائق، لأن المظلق بالنسبة لهذه الظواهر مشتملاً عليها لا كظواهر وإنما كحقائق، لأن المظلق مندما تتجه إلى المطلق تتغير وتتبدل وتتخلص من صفاتها الظاهرية، فلا يوجد بالمطلق شئ عارض أو ثانوى لأن كل عنصر ثانوى يعتبر عنصرا علائقياً ينتمى لعالم الظاهر ، ولذلك فكل متناه محدود يصبح لا متناه نتيجة الكمال الذي يضفيه عليه المطلق (٧).

مما سبق نتوصل إلى أن الظواهر المتنوعة التى وصفها برادلى بالتناقض لا يمكن رفضها تماماً ، لأنه لا يوجد انفصال تام بين عالم الظاهر وعالم الحقيقة ، فهما فى واقع الأمر متميزان ديالكتيكياً لكنها لا ينعزلان ، وكل منهما يشير إلى الآخر أو يرمز له .

سبق أن قلنا أن هناك تصورات مختلفة ينسبها برادلى لعالم الظاهر ونبدأ بتصور العلاقة .

#### : Relation العلاقة

ه - يرى برادلى أن التصورات المختلفة المنتمية لعالم الظاهر تعتبر تصورات نسبية وبالتالى فجميع العلاقات التى تربط بين أجزائه علاقات نسبية مستغيرة ، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن رفض فكرة العلاقات تماماً ، فالموجودات لابد أن ترتبط بعلاقات مع غيرها من الموجودات الأخرى الكائنة معها في عالم واحد ، ومن المستحيل وجود شيئ في الظاهر خال من العلاقة،

\_\_\_\_

AR: p. 404. (3)

Ibid., p. 163 (Y)

فالتفكير ينتص إذا لم يكن علائقياً ، وطالما نحن نقوم بالعمليات الذهنية كالإدراك والحكم والتذكر في عالم الظاهر ، إذن لا يمكننا أن نتخلى كلية عن العلاقة وأثرها.

والعلاقات نوعان: علاقات خارجية وعلاقات داخلية ، الأولى هي التي ليس من الضروري وجود الحد فيها بمعنى أن وجود الحد أو عدم وجوده لا يؤثر في وجود غيره ، وبذلك توجد الحدود في استقلال تام عن غيرها الأمر الذي يجعل كل حد له وجود مستقل قائم بذاته . أما العلاقات الداخلية فهي التي لا يمكن التفكير في حدودها منفصلة عن بعضها البعض وإنما وجود الحد الواحد يعد أمراً ضرورياً بالنسبة لبقية الحدود الأخرى (^). ويعرف كوبلستون العلاقات بنوعيها بقوله «إذا تحققت العلاقة مع حدودها كانت داخلية وإذا لم تحقق كانت خارجية» (^) . ولقد انقسم الفلاسفة بشأن قبول العلاقات نوعان: الفلاسفة التجريبيون يقبلون فكرة العلاقات الخارجية ، ويقبل المثاليون العلاقات

٦ - يتضع مفهوم العلاقات الداخلية من خلال مناقشة برادلى موضعوع «العلاقة والكيف»
 Relation and Quality «العلاقة والكيف»

عُرفت العلاقة بأنها الصلة بين الحدود أو الموجودات ، أما الكيف فهو الخاصية التي يتميز بها الشئ ، وقد وجد برادلي أن ثمة عروة تربط بين الفكرتين ولا سبيل لانفصالهما على الإطلاق ، لأن فعل ذلك يعني فصل السبب

Wolheim: Bradley, p. 102.

Copleston: History of Philosophy, Vol 8, Part 1, New York, (1) 1467, p. 21.

عن النتيجة على أساس أن معرفة الكيفيات تتم عن طريق عملية تنطوى هي نفسها على العلاقة أو تعتبر نفسها علاقة وهذا يعنى أن تعدد الكيفيات يتحقق بمعناه الكامل من خلال العلاقات (١٠). إن الكيفيات بطبيعتها متنوعة ومتمايزة وكثيرة ، ولو ظلت هذه الكيفيات على حالتها المتكثرة والاختلاف لاستحالت المعرفة ، وبذلك لابد من وجود وحدة تربط سن الأجزاء المختلفة ، وهذه الوحدة هي العلاقة . وبناء على هذا تصبر العلاقة أمراً ضرورياً للتنوع والكثرة والاختلاف ، فوجود التنوع مثلاً يعني وجود كثرة من الكيفيات تحتاج وحدة تربط فيما بينها ، على أساس أننا طالما نفكر في كيفيات يستلزم أن نربط بينها بعلاقة . بعبارة أخرى إننا لا يمكننا التفكير في كيفيات دون أن نفكر في الخصائص المتمايزة التي تمثلها والعكس صحيح ، كذلك لا نستطيع أن نفكر في كيفيات دون التفكير في العلاقات التي بينها ، بقول برادلي «كل كيف يتضمن التنوع Diversity والتنوع بعني وجود علاقات داخلية تعمل على الحاد الوحدة لجمع كثرة الكيفيات» (١١). ويرى فولهايم «إن أي تركيب علائقي لابد أن يترابط في وحدة على أساس أن العلاقات لا تقوم بعملها إلا في داخل وحدة»(١٢). وخلاصة القول إنك او رجعت إلى ما هدو منفصل ومتميز أمكنك الصصول على العلاقات والكيفيات ، وهذا الأمر بدوره يسمح بوجود الوحدة(١٢)

AR: p. 23. (\.)

ibid: p. 25. (\\\)

Wolheim: Bradley, p. 103. (17)

Ewing: The Idealist Tradition. Free Press. London, 1957, p. (17) 131.

٧ -- ويرجع اهتمام برادلى بفكرة الوحدة إلى سببين: الأول هو رفض
 استقلال الكيفيات وإيجاد وحدة تجمعها ، والثاني رفض مذهب الكثرة .

يرى أصحاب مذهب الكثرة أن الحقيقة تتكون من الموجودات دائمة الوجود وهذه الموجودات توجد دون اعتماد الواحد منها على الآخر ، ولذلك أدى هذا الاستقلال المستمر إلى أن حضور أو غياب الموجود لا يؤثر فى وجود غيره، وهنا نجد أن ثمة تقارباً بين مذهب الكثرة وفكرة العلاقات الخارجية، لكن برادلى رفض فكرة العلاقات الخارجية وبالتالى رفض مذهب الكثرة . ويرى أن من أهم أسباب رفضه لمذهب الكثرة هو استحالة وجود الكثرة فى عالم الحقيقة ويبرهن على هذا فيقرر أنه توجد بالعالم وقائع كثيرة تتمثل فى أشياء وأفكار ومعانى ، بيد أن هذه الوقائع توجد منفصلة ومختلفة ، وما هو منفصل ومختلف لا ينتمى للحقيقة إنما يدخل فى عالم الظاهر . لكن عندما تصل الوقائع إلى عالم الحقيقة تفقد صفتها العلائقية وبالتالى تفقد كثرتها لتصير وحدة واحدة داخل كل شامل .

۸ – ميز برادلى بين الخاصية أو السمة Character وبين الوجود، ووضح مدى ارتباطهما بالعلاقات الداخلية والخارجية ، حيث يمكن التمييز بينهما عن طريق التفكير في شيئ ما على أنه موضوع موجود والتفكير في خصائصه أو صفاته، يمكننا أن نوضح ذلك كما يلي :

أ - يرى برادلى أن الأشياء تظل ثابتة غير قابلة للتغير إذا أخذناها
 كصفات بينما تكون قابلة للتغير إذا جاءت كأشياء موجودة حيث تكون في هذه
 الحالة خاضعة للنظام المادى ، ولا تمييز هنا بين الخاصية والصفة .

ب - إذا أخذنا الأشياء كصفات ، يمكننا أن نميز بين العلاقات الخارجية،

لكن إذا أخذناها كموجودات تصبح جميع العلاقات داخلية ، اتفق أصحاب مذهب الكثرة على أن الأشياء ما هى إلا صفات بينما اعتبرها برادلى موجودات فيرى أن الأشياء كصفات تعتبر تجريداً محضا ، حيث تأتى إلينا فى كليات ويجب أن نأخذها ونفهما على أنها كليات، وعندما توجد العلاقات فإنها تكون علاقات بين الكليات أو صفات لها وليست أجزاء منها .

9 - يرتبط الفكر في عالم الظاهر بالعلاقات ، فإذا لم يكن الفكر علائقياً فإن مصيره الانتحار (١٤)، وطالما يعتمد الفكر على العلاقات فإنه يكون عاجزاً عن بلوغ الحقيقة ويبين فقط شريحة من الحياة لا الحياة الحقيقية، فالحقيقة تعتبر فوق العلاقات ، وفي هذه الحالة سواء كان الفكر مؤقتاً أو اتفاقاً عملياً بحتاً أو ضرورة قصوى ، فإنه في النهاية لا يمكن قبوله كلية بسبب أن التفكير في عالم الظواهر يرتبط تماماً بالعلاقات ، ومن ثم فهو تفكير علائقي وأي ظاهرة تتخللها العلاقات تعتبر ظاهرة متناقضة . ولكن بالرغم من ذلك فإن عالم الظاهر ليس مرفوضاً كلية عند برادلي لأننا في مقدورنا تجاوزه لنصل إلى الحقيقة . وبناء عليه فالتفكير العلائقي ليس مرفوضاً هو الآخر لأنه يُعد في هذه الحالة مجرد مرتبة من مراتب التدرج للوصول إلى الحقيقة، حيث ننتقل منه إلى الوحدة الشاملة ، وعندئذ نكون قد انصرفنا عن العلاقات الظاهرية ودخّلنا في مجال أعلى منها ، إذ أن الحقيقة هي وجود فوق العلاقات الظاهرية ودخّلنا في

AR: p. 294. (11)

ibid: p. 28. (\o)

Church: Bradley's Dialectic. George Allen London, 1942.: أنظر أيضاً "The Dialectic of Relation and Quality" : في القصل المسمى

#### Causality العلية

• ١٠ - قبل أن نتحدث عن العلية عند برادلى نتحدث أولاً عن العلية عند هيوم ، فيرى الأخير أن الحواس تبين لنا تعاقب الظواهر الخارجية الموجودة فى العالم الطبيعى دون أن تبين تلك القوة التى تجعلها تتحيرك أو تتعاقب، فإذا كنت أدرك الحركة إدراكاً مباشراً ، فلا يمكننى أن أدرك مباشرة أن هناك علاقة ضرورية بين الحركة وسببها ، ولذلك ليست العلية مكتسبة من الاستدلال وليست فعلا عقلياً ، لأن العلة ليست من جنس المعلول وليس فى وسع العقل أن يجد تطابقاً فى الكيفية بين العلة والمعلول ، وليس فى مقدوره أيضاً أن يجد تشابها بين الماضى والمستقبل ، إذن لا نعرف العلية إلا عن طريق التجربة أو الخبرة التى تبين لنا تتابع الظاهرة زمنياً وتجاورها مكانيا ، وعلى هذا فالعلة هى شئ كثرت أحواله بعد تكرار حتى تعودنا على السبب والنتيجة وصيارت لدينا خبرة عملية تجعلنا ندرك أن حضور الأول يستتبع منا أن نفكر فى الثانبي، حيث تصبح العلاقة العلية مجرد عادة ناشئة عن تكرار الحدث الذي يجعل الفكر قادراً على تصور اللاحق وتوقعه من مجرد تصور أو حضور سابقة.

۱۱ – أما بالنسبة لبرادلى فالعلية عنده ليست مكتسبة من التجربة كما ادعى هيوم ، بل يعتقد أن ارتباط العلية بالواقع التجريبى لا تقدم معرفة يقينية عن ظواهره لأن عالم الظاهر لا توجد به الحقائق اليقينية إن العلاقات القائمة في الظاهر تعبر عن انفصال بين جميع الوقائع نظراً لافتقار هذا العالم للوحدة التي تربط بين السابق واللاحق، وحتى لو افترضنا وجود علاقة علية تربط حالات معينة ، فلن يوجد شئ حاصل على الكمال نظراً لظهور حالات جديدة

مترتبة على الحالات السابقة بل ومعتمدة عليها كلية ، وبالتالى لن تكون هذه الحالات الجديدة حاصلة على الكمال ، فضيلاً عن أن تعدد الحالات يؤدى إلى وجود تنوع قائم بين الموضوعات وتغير في طبيعتها تكون نتيجته الفشيل في وجود مقوم كامل الشئ طالما يخضع لعلاقة تغير مستمر . وهنا يعلن برادلى أن فكرة العلية تنشأ نتيجة التغيرات الواقعة في عالم الظاهر ، وبالتالى تصير ظاهرة علائقية تعبر عن تغير ظاهرى محض يتضمن حالات منفصلة مختلفة لا يوجد بينها أي تقارب أو اتفاق . فإذا قلنا إن السبب المباشر في تغير أ) هو (ح) فإن (ح) تضاف إلى (أ) ، لكن هذه الإضافة تخلق صعوبة تتمثل في السؤال الآتي : ما الذي يجعل (ح) تؤثر على (أ) ؟ والإجابة عنه تجعلنا نقدم عاملاً جديداً هو (د) ، فنقول (د) تؤثر على (ح) وتؤثر (ح) بدورها على (أ) لتتحول الأخيرة إلى (ب) (٢١). ونتيجة لهذا يقرر برادلي أنه «لا يوجد واقعة في عالم الظاهر حاصلة على الكمال مكانياً وزمانياً ، نظراً لكثرة الوقائم الذي يجعل كمال الوجود أمراً صعب الحصول عليه ، حيث نقف أمام كثرة الحالات ونسائل لأي منها ننسب وجود التأثير العلى على الأشياء(١٧) .

الأشياء: Things

١٢ - يناقش برادلى تحت موضوع «الأشياء» مشكلات أربع هي :

- الصفات الأولية والصفات الثانوبة.

Ibid., p. 46. (\forall )

Ibid., p. 48 -49. (\forall )

- الهوية
- الظاهريات
- الأشياء في ذاتها .
- (١٢ ١) الصفات الأولية والصفات الثانوية :

يرى برادلى أن الصفات الأولية هى التى لها موضع دائم فى الكون، وتتمثل فيما يمكن إدراكه أو الوعى به على نحو مستمر فى شتى الموجودات ومن ثم فهى صفات حقيقية . أما الصفات الثانوية فيقترب فيها برادلى من لوك ويعتبرها صفات متغيرة غير مستقرة ترتبط بالموضوعات عن طريق العلاقات ، كذلك يرى أن هذه الصفات تخضع لعملية الإدراك الحسى، فالصفات الثانوية التى نحصل عليها من مدرك ما تختلف عنها فى مدرك آخر، وهكذا يصل برادلى إلى موقفين بشأن الصفات الأولية والثانوية ، الأول موقف سلبى وفيه يرفض الصفات الثانوية لكونها متغيرة وعلائقية ومعبرة عن الظاهر، أما الموقف الثانى فهو إيجابى يؤكد فيه برادلى على الصفات الأولية من خلال فكرة الامتداد حيث توجد فيه ماهية الأشياء ، فما هو ممتد يأتى دائماً إلينا مع العلاقات المكانية المستمرة ، معبراً عن الواقع ، واصفاً ما يوجد بالكون(١٨)

#### (۲ - ۱۲) الهويـة Identity

يرى برادلى أن لكل موجود هوية تؤكد على وجوده في المكان والزمن ، بل

Ibid: pp. 9 - 12. (\A)

وترتكز المعرفة عي ثبات هوية الشئ وتميييزه عن غيره اتفق برادلي مع الفلاسفة التقليديين في القول إن هوية الشيئ الكائن في الزمن تكمن في ثبات ماهيته ، ولهذا يتوصل إلى أن الشيئ يشغل ديمومة في الزمن تعني تعاقب أحوال الموجود أو الشيئ ، ويذلك يسهم التعاقب في تحديد هوية الأشبياء على أساس أن الشيئ أو الموجود يظل محتفظاً بصفاته رغم حدوث التعاقب والتغير الواقع عليه ، وهذا ما يطلق عليه اسم «رابطة الهوبة في الاختلاف» بري برادلي أن الشيُّ يجب أن يكون هو نفسه بعد حدوث التغير ، لكن التغير هذا لا يعنى تغير أحوال الشئ العارضة إنما يعنى أيضاً انتقال عبر الأنجاء الزمنية الثلاثة المستقبل والحاضر والماضي ، ولذلك بقرر برادلي أن التغير ما هو الا امتداد يؤكد على بقاء الموجود واحتفاظه بهويته، «فما هو موجود لابد أن يعطى لنا في الحاضر ، ويمكننا أن نعرف الشيئ محتفظاً بكيانه إذا كان وجوده يتجاوز حدود الحاضر ويمتد للماضي (١١). فالشيئ يتضمن دائماً علاقة تربط الحاضر بالماضي مثل مجموع اجتيازاته المستمرة في تاريخه الخاص وتشكل وحدة شاملة في المكان والزمن ، وهذا يعنى - كما سبق القول - أن ثمة اتصالاً في حدود الشيئ تعبر عن احتفاظه بهوبته عبر المراحل الزمنية المتتالية -أما بالنسبة للتغيرات التي تطرأ على الشيئ فيرى برادلي أنها لا تحدث إلا في الصفات الثانوية بينما تثبت الصفات الأولية لأنها تمتد في الزمن ، وفي الامتداد تظهر ماهية الشيئ (٢٠) .

Ibid., p. 62. (14)

Ibid., p. 12. (\*\*)

هنالك تعريف آخر لفكرة الهوية هو أن هوية الشئ تكمن في الفكرة التي نأخذها عنه بناء على غرض أو اهتمام ما . فهوية الشئ توجد في الهيئة التي يعطى لنا بها ويكون وقتئذ متطابقاً مع فكرتنا عنه أو مختلفاً وهنا يعطى لنا الشئ كما هو موجود في الواقع .

(٣-١٢) الظاهريات : «الفينومنولوجيا» Phinomenology

يناقش برادلى فى الفصل الحادى عشر المسمى «الأشياء ى ذاتها» من كتابه «الظاهر والحقيقة» فكرتين أساسيتين هما: الظاهريات أو الأشياء كما توجد بالنسبة لنا، وفكرة الأشياء فى ذاتها وهى ما لا يظهر لنا.

يرى برادلى أن «الفينومنولوجيا» محاولة لتفسير طبيعة الوجود استناداً إلى حضور الموجودات حضوراً واقعياً مباشراً ، فكل ما يوجد لا يخرج عن دائرة الحضور الواقعى ، فتتواجد الظواهر المختلفة في هيئة مشاعر وإدراكات حسية مرتبطة بعلاقات تشكل عناصر هذا العالم . فالأشياء والذوات توجد بوصفها مجموعات معطاه في عناصر حاضرة حضوراً مباشراً ، فالظاهر ليست أحداثاً وأشياء فقط وإنما هي دعوة لتفسير الوقائع وشرح كيف يمكن أن يكون وجودها ممكناً .

يقرر برادلى أيضا أن هنالك تشابه بين مهمة الظاهريات ومهمة العلم لأن كلاهما يهتم بالواقع ، لكنه يرى أن ثمة تباينا بينهما ، فالظاهريات تختلف عن العلم فى أنها تهتم - بجانب دراستها للظواهر الواقعية الخالصة - بالمشاعر والإحساسات والأفكار الذاتية بوصفها تشكل بدورها معطيات ظاهرية واقعية وحاضرة حضوراً مباشراً ، ولذلك عندما نقوم بمعرفة هذه العناصر فإننا لا

نكتفى بكونها موجودة فقط وإما نطلب ما هو أكثر من ذلك كأن نهتم بما هى في طبيعتها الأساسية وما تكون عليه .

Things in Themselves : الأشياء في ذاتها (٤ – ١٢)

يرفض برادلى فكرة الأشياء فى ذاتها بسبب كونها عاجزة عن التعبير عن نفسها واقعياً وافقدان قدرتها على الظهور فى الواقع وبذلك يفرق برادلى بين الأشياء فى ذاتها والظواهر الموجودة فى عالم الظاهر . فهذا الأخير يوجد وجوداً واقعياً حيث يمكن أن تُدرك ظواهره إدراكاً حسياً ، ولذلك فهو ليس مرفوضاً رفضاً كلياً وإنما أعتبره برادلى مرحلة من مراحل الوصول إلى الحقيقة، أى أن عالم الظاهر يعبر عن شئ ندركه تجريبياً وبالتالى فهو موجود موضوعياً ويشكل المادة الأساسية لمعرفتنا ، وهو ربما يشوبه الخطأ والغموض والتناقض، لكن لا يمكننا إنكاره لأنه يعد – كما سبق القول – مرحلة أولية من مراحل الوجود والمعرفة . أما بالنسبة للأشياء فى ذاتها فهى كما يقرر برادلى لا يمكن معرفتها تجريبياً ، وبالتالى فهى غير قادرة على الظهور فى عالم الظاهر، وطالما هى كذلك فهى عاجزة عن الوصول للحقيقة ، ويتوصل برادلى الى نتيجته قائلاً «لا يمكن الشك فى وجود الظواهر فى عالم الظاهر لأنها موجودة جوداً واقعياً ، أما الأشياء فى ذاتها فهى ليست قادرة على الوجود فى الواقع يكون مبهماً وغير مقبول وخال من كل قيمة الواقع ، وما لا يوجد فى الواقع يكون مبهماً وغير مقبول وخال من كل قيمة ومعنى».

Ibid., p.p. 114 - 115. (\*\*)

الذات: Self

۱۳ – اعتاد الفلاسفة أن ينسبوا الذات إلى الحقيقة ، لكن برادلى يعتبرها عنصراً من عناصر الظاهر ، ولذلك فهى تتضمن العلاقات والتناقض وأى محاولة لإقامة الحقيقة على وجود الذات تعد محاولة فاشلة ، ويحدد برادلى عدة صور تظهر فيها الذات هى :

(۱۳ – ۱) تضم الذات في كل لحظة معطاه مجموعة من العناصر مثل الأفكار، والمشاعر والإدراكات، كما تضم معطيات حسية آتية من العالم الخارجي يطلق عليها برادلي اسم المادة الطبيعية ويهدف منها إلى أن الإنسان بمساعدتها يتصل بموضوعات العالم المتكثرة. وبهذه الكيفية يقرر برادلي أننا نستطيع فهم العالم الطبيعي وكذلك العالم الإنساني وبذلك تشتمل الذات على الكثرة والتعدد، إذ تحصل حياة الفرد على خصوبتها وتميزها عن طريق الكم الهائل من المكونات الكثيرة سواء كانت داخلية في الذات كالمشاعر والأفكار والرغبات أو كانت خارجية مستمدة من العالم الطبيعي، وهنا يقرر برادلي أن محتوى الذات محتوى متكثر متغير. أما الثبات في الذات فيراه برادلي واضحاً في عادات الإنسان ومزاجه وبيئته وهي جؤانب ثابتة لكونها معبرة عن السمات الأساسية في الإنسان. يرى برادلي أن هذا الجانب الثابت يمكن أخذه كمقياس، لكنه يرفض ذلك على أساس أن هذا المقياس لا يخص الذات ككل، إنما يخص لحظة واحدة فقط من لحظات وجودها، بمعنى أنه يشكل جانباً واحداً فقط من جوانب الذات، فالذات التي تخص لحظة ما لا تخص واحداً فقط من جوانب الذات، فالذات التي تخص لحظة ما لا تخص

Ibid., p. 67. (\*\*)

المتعارضة دون أن يحدث داخلها اضطراب وفوضى ؟

يرى برادلى أننا لو افترضنا وجود مثل هذه الذات - كى تضم المجموعات المتعارضة فى وحدة محتوى داخلية شعورية - فإننا نقع فى مشكلة أخرى لأن المحتوى الداخلى للشعور ليس شيئاً منفصلا عن العالم الخارجى ، فعناصره ومكوناته تأتى من تنوع المصادر الموجودة فى العالم وبذلك يكون التغير وعدم الاستقرار صفة أساسية من صفات المحتوى ويصير نموذجاً لتشتت الذات، وبناء عليه يصعب إيجاد ماهيتها الحقيقية .

(۱۲ – ۲) ترتبط الذات بعلاقات مع غيرها سواء كان هذا الغير ذواتاً أخر أو موضوعات في العالم الخارجي . بيد أن الاعتماد على العلاقة القائمة بين الذات وبين الموضوع دون غيرها من جوانب أخرى لا يؤدى إلى معرفة صحيحة، فالمعروف أن الذات والأغيار موجودات واقعية وكذلك علاقتهما تنتمى هي الأخرى إلى الواقع ، لكن هذه العلاقة متغيرة متبدلة وبالتالي لا تشير إلى جانب الثبات المعرفي والوجودي للأشياء وبذلك يتم تغير الارتباط بين الذات والموضوع بسبب تغير العلاقة وبناء عليه لن يوجد ذلك الترابط الضروري بين الذات والموضوع طالما كان بينهما مجرد علاقة متغيرة

(۱۳ – ۳) الوعى كما هو معروف لدينا يشكل مضمون الذات ويكشف عن طبيعتها ، لكن يرى برادلى أن الوعى إدراك ناقص يعجز عن فهم الحقيقة ، ويرجع سبب ذلك إلى أن مضمون الوعى يتغير من لحظة إلى أخرى نتيجة عدم وجود ترابط بين المضمون والشكل إذ كل منهما يتغير بصورة مختلفة بحيث لا تعلن عن وجود أى نوع من الترابط بينهما ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر

طالما تأكد الانقصال على هذا النحو فإن المضمون يتحول إلى جزئيات متنوعة متعدلة والمفروض له الوحدة والكلية .

(١٣ - ٤) الوعى صورة ومحتوى ، الصورة متغيرة ، أما المحتوى فالمفروض أن يكون كلياً ، لكنه لا يكون كذلك لأنه عبارة عن اتصال الذات في الحظات جزئية معطاه والجزئي لا يصل إلى الحقيقة لأنه منعزل ومفكك .

(۱۳ – ٥) يرفض برادلى أن يكون فهم الذات عن طريق الحدس بسبب تتضمنه الكثرة والاختلاف ، فإذا قلت إن الوعى هو معرفة شئ ما موجود فى العالم الخارجى ، إذن فإن هذا الوعى يتحقق اعتماداً على التجربة. وإذا قلت إن العالم الخارجى القائم الحدس يتشكل عن طريق الوعى فإنه يصير معبراً عن العالم الخارجى القائم فى أساسه على الكثرة والاختلاف، إذن يصبح الحدس مجرد تجربة بسيطة لا تصل بنا إلى الحقيقة . وفى نهاية الأمر يقرر برادلى أن الحدس مهما اتخذ أشكالاً مختلفة ، سواء عن طريق التجربة الحسية أو عن طريق الوعى الذاتى فإنا فى كل هذه الحالات إما أن نحصل على تجربة غير واضحة لا تتضمن أى تقدم نحو الذات ، أو نحصل على تجريد للذات وهذا التجريد أمر مرفوض تماماً ، وبناء عليه فالحدس مرفوض لأنه لا يعتبر فهما صحيحاً للذات والعالم (۲۲).

هكذا يرى برادلى أن وجود الذات على هذا النصولا يشكل إلا ظاهراً محضاً ، ولذلك فإن الذات تحتوى على التناقض وتترابط عن طريق العلاقات المتغيرة النسبية . وعلى الرغم من أن الذات تعتبر أحد أشكال الوجود ، إلا أنها

Ibid., p. 94. (77)

ليست شكلا حقيقياً - كما يرى برادلى - فهى لا تعطى الوجود الحقيقى، وإذا أعطت بكون عطاؤها مجرد ظاهر محض (٢٤).

#### ثانسا: الحقيقة:

14 - أقام برادلى بناء فلسفيا دقيقاً قوامه نظرية المعرفة ونظرية الوجود، الأولى تتمثل فى نظرية الصقيقة والثانية فى رؤيته عن المطلق ففى نظرية المعرفة تتنازعه مهمتان الأولى تجنب الخطأ والثانية طلب الصدق بالسعى للصقيقة، ولذلك قام ببيان الطبيعة العامة للخطأ وأوجه النقص وكيفية تجنب الوقوع فيهما ، وأبان هذا فى عالم الظاهر ، فقرر أننا نقع فيه كلما حكمنا كذبا وأدركنا خطأ وتوصلنا إلى معرفة ناقصة ، ونزداد وقوعاً فيه بازدياد الشقة بيننا وبين الحقيقة . ولكن لا نلبث على هذا الصال أبدا ، فالرغبة فى الصدق والصواب والكمال والجمال تدفعنا على الدوام لطلب الحقيقة وجعل الوصول إليها هدفنا الأساسى . ولذلك فعلى الرغم من هذا التصور القاتم الظاهر ، فإن برادلى لا يرفضه كلية ، بل يراه وثيق الصلة بالحقيقة بوصفة مرحلة سابقة عليها . وتتأكد صلته بها عن طريق عملية التعديل والتصحيح التى تقوم بها ظواهره من أجل إعادة بناء نفسها وترشيد طبيعتها ونبذ الكذب والتناقض حتى تتلائم معها .

الحقيقة إذن نسبق منظم شامل يتضمن معارف وخبرات ومبادئ نقوم بإنمائها عن طريق زيادة نسبة المعرفة الصحيحة والمبادئ المسلم بها نهائياً والأحكام والقضايا الصادقة على الدوام . وبذلك يصير مضمون الحقيقة كثرة

Ibid., p. 103 (71)

متحدة مستمرة النمو ، والمقصود «بمتحدة» أن عنصر الترابط – وهو عظيم الأهمية – يؤدى فعله مع كثرة المضمونات بحيث لا توجد كثرة مبعثرة مشتتة وإنما توجد وهى شديدة التالف والترابط . ونتيجة لهذا العنصر يتوصل برادلى إلى إرساء مبدأين رئيسيين هما الاتساق والشمول ، ويعنى بهما أن جميع محتويات النسق لابد لها أن تسق ، ويتم الاتساق على نحوين : أولاً يتم بين القضية أو الفكرة وبين حدودها ، وثانياً يتم بين القضية وبين كافة قضايا النسق . أما الشمول فيعنى أولاً أن النسق شامل لكثرة من الحقائق الصادقة فقط ، وثانياً أن القضية نفسها تشمل تطبيقات متنوعة لها بدون أى تعارض ونلاحظ أن المبدأين لهما علاقة وثيقة بفكرة الترابط ، فكل شي له صلة بأى شي طحتى لو كانت الصلة غير مباشرة ، فأنا جزء من قسم الفلسفة والقسم من الكلية والكلية من المدينة التى بدورها جزء من مصر .. الخ ، وهنا أجدنى جرءاً من مصر ومن أفريقيا بل ومن الكون وتتمثل هذه العلاقة في كونها صلة غير مباشرة لكنها تعبر ترابط كل الموجودات .

وإذا نظرنا على المستوى الفردى وجدنا تطبيقاً لهذا النظام الشامل، ويعطى برادلى أهمية للنظام الفردى أو بمعنى أدق النظام الشخصى على أساس أن العقل هو الذى يعى نسق الوجود وانتظامه فضلاً عن إسباغ طبيعته التنظيمية على كافة أنواع الموجودات، ولذلك كانت الحقيقة متمثلة في نسق الخبرة والمعرفة الفردى المنظم، وعملية إنماء هذا النسق باستمرار تعنى زيادة المعرفة ونمو القدرة على تنظيم وفهم الوجود ، وبالتالى لا تُبنى المعرفة على أفكار خطئة أو أحكام كاذبة ، إنما تبنى على الصدق والصحيح والسليم (٢٥).

<sup>(</sup>٢٥) جعل برادلى الاتساق منسوباً إلى النسق وليس إلى الصدق . أنظر كتابنا «نظرية الصدق عند برادلى »

١٥ - تمثل المقبقة إذن ارتداد العقل إلى نفسه لإنماء مضمونه وبيان قدرته التنظيمية ، لقد كانت المرحلة الأولى للعقل هي تخارجه للظاهر والمرحلة الثانية وهي معرفة الحقيقة ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي محاولة السعي والاندماج والارتباط بالكلى العام بوصفه نظاماً كونياً ، ويبدو هذا النظام في المطلق Absolute . والغانة البرادلية من المطلق هي غاية هيجلية ، فهو بناء أنطولوجي بضم كافة الموجودات بظاهرها وحقيقتها ، حيث تنتظم ، كل مشتملاته ويحصل كل شيئ فيه على موضعه الخاص الذي لا يصبح تبديله ، حيث تتسق أجزاؤه بدقة . ولكن اتساق أجزاء المطلق يختلف عن اتساق مضمون المقبقة ، فهذا الأخير يستوجب الصدق كطبيعة أساسية له وحصول الحقيقة على الجوانب الإيجابية بشكل دائم ، أما اتساق المطلق فيعني أن طبيعة المطلق الكلية تضم جوانب إيجابية وسلبية بشرط أن يحصل كل جزء على وضعه المناسب له دون تغيير أو تبديل ، فالقضية الكاذبة هي كذلك لا تتحول صادقة لأن وضعها يفرض عليها تلك الطبيعة . كذلك يختلف المطلق عن الحقيقة في كونه كلياً وعاماً فقط ، أما الحقيقة فهي تجمع بين النظام الكلي والنظام الشخصى، وبذلك لا يتحدد المطلق بتجربة فردية أو شعور شخصي، بل هو أكثر من ذلك ، إنه ليس تجربتي أو تجربتك فقط بل هو يضم كافة التجارب سواد كانت شخصية أم جماعية .

والمطلق لا يمكن أن يكون إلا واحداً ، لأنه المرحلة النهائية التي تتوجه إليها كافة الظواهر، فإذا حاولنا أن نكتفى بما يأتينا من العالم من معطيات الظواهر العلائقية المختلفة دون ترتيب واتساق لن تكون هنالك معرفة ، فهذا الترتيب وذاك الاتساق يعبران عن الوحدة التي تتجمع فيها الظواهر الخارجية ، فالمطلق نظام

متسق وليس مجموعة أشياء متفرقة ، ولذلك فهذا الحشد من الظواهر التي يضمها المطلق هي في نفس الوقت كثيرة ومتنوعة، لكن من أهم خصائص المطلق أن يحتوى على التنوع دون أن يؤثر هذا التنوع في بنائه ، لأن هنالك فارق بين التنوع والاختلاف ، فالتنوع لا يعنى استقلال الحقائق أو الموجودات فالتي يعنيها الاختلاف التي كانت تتصف به الموجودات في عالم الظاهر ، بل يعنى اجتماع الحقائق في وحدة شاملة يقول برادلي «إذا دخلت الظواهر المختلفة مجال المطلق كفت عن الاختلاف واندمج كل عنصر من عناصر الكون من إحساس وشعور وتفكير وإرادة في الواحد الشامل الواعي (٢٦) .

۱۲ – يقرر برادلى أننا نفهم الحقيقة عن طريق تجربة فريدة هى التجربة المباشرة Immediae experience وهى تجربة باطنية راقية تجمع بين الحدس والفكر وتنكر التجريد والواقع المادى الصرف . إنها تجربة لا تعبر فقط إلا عما هو حقيقى وحاضر على الدوام أمام العقل ومعطى لنا في كامل هيئته الحقيقية . ويؤكد برادلى على أهمية هذه التجربة بتقريره أننا لا نصدر حكماً أو نؤكد اعتقاداً إلا بالاستناد إلى هذه التجربة لأنها تظل باقية ودائمة كشيئ أساسي (۲۷).

ويرى برادلى أن هذه التجربة تتصف بأنها تجربة مباشرة ، لأنها تظهر فى الإدراك المباشر لشى ما فى الواقع أو عندما نحس مباشرة بشعور خالص متجانس يحتوى على تجربة كلية شاملة لعناصر الإدراك المتمثلة فى الوجدان والإدرادة والحكم . حينئذ ندرك الشئ فى التو واللحظة كما هو موجود فى

AR: p. 151. (٢٦)

AR: p. 161. (YV)

الواقع المباشر المعطى لنا مستخدمين عناصر الإدراك السابقة الناتجة من الفكر والشعور المباشر . وهكذا يرى برادلى أن هذه المحتويات الكاملة الداخلة فى التجربة المباشرة هي من يحث طبيعتها متنوعة لكنها فى نفس الوقت متسقة، وهى تخدمنا فى أنها تساعدنا على معرفة الفكرة العامة للتجربة الكاملة ، وبهذه الطريقة يدخل الفكر والشعور فى وحدة شاملة ، والمقصود بالوحدة هنا هو التأليف بين عناصر التجربة المتعددة من إحساس ومشاعر وتفكير وإرادة فى واحد شامل (٢٨).

ونحن عندما نقوم بفعل الإدراك تكون هذه التجربة في بدايتها محتوية على العلاقات كما أنها تتضمن التنوع ، وهذايعني أن هذه التجربة تعتبر تجربة ناقصة لأنها لا تؤدى بنا إلى معرفة كاملة ، ولكنا لا نتركها على مثل هذه الحالة من التشتت والغموض ، فلا نرفضها تماماً لأنها تساعدنا ولو بطريقة ضئيلة على معرفة الفكرة العامة للتجربة الكلية التي سنصل إليها ، فنحن بهذا نتخطى هذه التجربة الجزئية حتى نصل إلى تجربة الكل، وحين نتجاوز حدود الجزئيات فإننا نصل إلى مجال فسيح رحب تكون فيه الإرادة والفكر والشعور عناصر معبرة عن الوحدة .

١٧ - وتتضمن التجربة جانبين:

الأول: يتمثل في هيئة عناصر غير تجريبية كالإرادة والحكم والشعور، نصدرها حينما نقوم بفعل الإدراك ولا يمكن إدراك شئ إلا ممتزرجا بهذه العناصر.

AR: p. 140. (YA)

الثانى: تحتوى التجربة عناصر تجريبية هي العلاقات والظواهر الموجودة في العالم الخارجي التي يتخذ الشي صورته من خلالها.

هذان الجانبان متباينان وكلاهما يمتلك في داخله التنوع والاختلاف والتعدد ، ولذلك فالتجربة المباشرة هي التجربة الوحيدة التي يمكنها أن توحد بينهما في كل واحد شامل لا انفصام فيه .

لا ينكر برادلى إذن الصور العلائقية حين تتجه إلى الوحدة ، وهي تستقر بهذه الوحدة بعد أن تتجاوز حدود العلاقات «ففكرتي الجمال والخير يحتويان على خبرة الكل متجاوزة للعلاقات بالرغم من امتلاء هذه العلاقات بالتنوع .

ويمكننا ان نزداد فهما للتجربة المباشرة إذا ذكرنا الصفتين الآتيتين:

(۲۰ – ۱) تتميز التجربة المباشرة كما يراها بأنها حضور مباشر (۲۹) Presentation ويعرفه برادلى فيقول إنه ببساطة ما يوجد ويأتينى كما هو كذلك ، أو هو ذلك البسيط الذى له وجوده الواقعى ، لكنه صامت لا يقول شيئاً (۲۰) .

<sup>(</sup>٢٩) الحضور المباشر بوجه عام له معنيان.

<sup>-</sup> معنى ضبيق ويعنى أى شئ يحضر مباشرة للعقل العارف مثل المعطيات الحسية والتخيل وحالات اللذة والانفعال ، وهنالك معنى آخر أكثر اتساعا ويعنى أن أى موضوع خاص يعرف عن طريق الإدراك المساشر acquaintance أكثر من معرفته بالوصف descreption مثل موضوع الإدراك والذاكرة

انظر في ذلك :

Runes. The Dictionary of Philosophy. New York, 1942, p. 249.

Bradley. The Principles of Logic, p. 517.

(7.)

الحضور المباشر إذن هو المحتوى الأولى للعقل أو اللحظة المباشرة التى تنطبع فيها صورة الأشياء في عقلى ، وهو لا يعطى أي تفسير أو إيضاح ، لأنه بسيط بذاته يعبر فقط عن انطباع في العقل في لحظة من لحظات الإدراك لهاتصال في الزمن ولكنه اتصال له زمنه الخاص (٢١).

(١٧ - ٢) ليست التجربة المباشرة علائقية ، لكن إن وجدت علاقة بها فلن تكون كتلك العلاقة التي تنتمي إلى عالم الظاهر ، وإنما تعتبر العلاقة هنا سمة داخلة في الصور الأولية للحياة العقلية ، فنحن نضع منذ اللحظة الأولى علاقة بين جانبين مثل الذات والموضوع ، النفس والبدن ، الذات والأغيار ؛

۱۸ - تعتبر التجربة المباشرة التقاء مباشراً بين المدرك والمدرك فى تجربة واحدة ، تشتمل على الاختلافات والتنوعات الموجودة فى الذات الإنسانية والموجودة أيضاً فى العالم الخارجى ، وقد سبق القول إنها تجربة أولية بسيطة ولذلك فهى ترتكز على عنصر هام هو الوجدان أو الشعور Feeling ، وهو يمثل تلك الحالة الكلية التى تتجمع فيها كل التنوعات الموجودة فى عالم الظاهر فى وحدة متسقة وتجربة كلية .

وللوجدان عند برادلي أهميتان:

أولهما: أنه يزودنا بالأسس التي يمكن أن تقام عليها كل أشكال المعرفة العلما المعقدة (٣٢).

Bradley, Collected Essays. Oxford, 1935, p. 245. (71)

Wolheim, Bradley, p. 127. (77)

والثانية : يمكننا أن نجد فيه تلك الحالة التي يصورها برادلي على أنها الوحدة المباشرة اللاعلائقية للشعور بها A non relational immdiate felt الوحدة المباشرة اللاعلائقية للشعور بها unity كما أنه يزودنا بالقدرة على الوصول إلى أعلى شكل من أشكال التفكير فوق العلائقي Supre relational thought .

فالحقيقة ما هي إلا تجربة فردية توجد في صورة أعلى من صور العلاقات الداخلية وتحتوى بكامل معناها على كل شئ (٢٣). كذلك يرى برادلى أن أسمى صورة للتجربة المباشرة هي تلك التي تجمع فيها الأنا والعالم الخارجي . فإذا افترضنا أن وجود الذات يعتمد على كونها معطاه فقط عن طريق التجربة فإننا بذلك نغلق الذات أمام الموجودات الأخرى، ومن ثم لا تصل بنا هذه التجربة إلى حقييقة تعلو على هذه اللحظة المعطاه ، حيث نصل إلى منذهب الأنانة محصوراً Solipsism الذي يرى أنه إذا وجد شئ في عالم التجربة ، فإنه يكون محصوراً في الأنا ، وهذا يعنى أن هذه التجربة غير قادرة على أن تتخطى الأنا وتصل العالم الخارجي .

ولذلك يرى برادلى أن أفضل صورة للتجربة المباشرة هى أن تُعطَى فى صورة جامعة بين «الهو والأنا» والمقصود «بالهو» العالم الخارجى ، والمقصود «بالأنا» الذات المدركة لهذا العالم . فعلى الرغم من أن الذات والعالم الخارجى مختلفان فى صفاتهما الأساسية إلا أنهما يمكن أن يجتمعا فى التجربة التى تضم كل الاختلافات (٢٤) .

Bradly, Essays on Truth and Reality, p. 246. (rr)

AR: p. 219. (r)

يختلف برادلى فى تجربته المباشرة عن ما دعى إليه المذهب التجريبى بصفة عامة والتجريبية الأنجليزية بصفة خاصة حيث يريان أن العالم الخارجى هو الأساس فى كل شئ ويمكننا معرفته فقط عن طريق الحواس، أما تجربة برادلى فهى تجربة شعورية و ذاتية لا ترى العالم الخارجى مستقلاً عن الذات، بل إن إدراك ومعرفة هذا العالم صادر عن الذات الإنسانية فى معناها الواسم.

۱۹ - يعتقد برادلى أن العالم الخارجى ليس مستقلاعنا بل أن معرفته متوقفه علينا تماماً وهنا نتساءل هل ما أدركه عن طريق التجربة يعتبر حالة من حالات الذات - والمقصود هنا بالتجربة تلك التجربة الشعورية الذات.

يرى برادلى أن فعل إدراكى عن طريق تلك التجربة إنما هو صورة محضة لذاتى بيد أن ذاتى ليست تجربة حسية بل تجربة خاصة ذاتية أو تجربة حقيقية. وهنالك فارق بين الحقيقة الذاتية الخاصة وبين الحقيقة الكلية العامة . فأنا أمام ذاتى حين أقرم بفعل التفكير حيث أكون على اتصال مباشر بطبيعتى الحقيقية التى لا يمكن أن يتطرق إليها لشك ، إننى إذن أشكل تجربة حقيقية ثابتة، لكن هذه التجربة الحقيقية ليست إلا جزءا من حقيقة كونية عامة تضم كافة الذوات وتجاربها وموضوعاتها ، أى تضم العالم في مجموعه وكلياته .

وبناء على هذا يتحدد نوعان التجربة أحدهما متناهية والأخرى كلية وشاملة ولكن كلا النوعين حقيقيين ، فالتجربة المتناهية خاصة بذاتى وترتبط بالزمن وانتقالاته ويمكننى أن أحصل منها على صدق وحقيقة جزئية، لذلك لابد أن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تتصل هذه التجربة بالتجربة الكلية أو المطلق . أما التجربة الحقيقية فهى تجربة كاملة ، ومحتواه فى الحقيقة ، وهى تجربة لا يمكن تجاوزها لأنها متعالية فضلاً عن أنها لا تتضمن الذات الجزئية فقط إنما تضم جميع الذوات وتجاربها . وبناء على هذا كانت الذات عند برادلى تجربة ناقصة ، لأنها موجود فى العالم الظاهرى الذى تتناهى تجاربه باستمرار وتتلاشئ وبالتالى لا يصل إلى الكمال والتتمة ، ولكن إذا اكتملت التجربة فإنها تصل إلى الحقيقة وهنا لا نتحدث عن تعالى لأننا نكون قد وصلنا إليه واندمجنا فيه .



# الفصل الثاني نظرية المكان والزمن

## المبحث الأول: الطبيعة الظاهرية للمكان والزمن

- ٢- لا يقدم برادلى بشأن المكان والزمن الظاهريين مواقف نهائية إنما يعرض مجموعة افتراضات يبين من خلالها شكوكه فيهما مستنتجاً كونهما مجرد ظواهر محضة لا يلتمس منهما يقيناً، وحتى إذا وجدت قضية عنهما فلا تتضمن إلا التناقض والتعارض مع الواقع، ولهذا لا تعد قضايا هذه المناقشة تعبيراً عن أراء برادلى وإنما أراؤه الدقيقة النهائية يعرضها في عالم الحقيقة، ونبدأ بالمكان.

## أولا: المكان

(۲۱–۱) يرى برادلى أن المكان نفسه لا يمكن أن يكون علاقة لأنه لو كان كذلك لصارت العلاقة تمثل مكاناً ثالثاً بين مكانين وهذا يصعب تحقيقه ولذلك فالعلاقة ليست مكاناً وإنما هى التى تربط بين الأمكنة. لكن برادلى يعرض تناقض قبول أن المكان تربطه علاقة بالأماكن الأخرى إستناداً إلى قضيته أن عالم الظاهر علائقى وكونه كذلك يعنى وجود التناقض به(٣٥).

ibid: p.31. (7°)

(۲۱–۲) يتألف المكان من أجزاء جامدة Solid ممتدة بيد أن هذه الأجزاء لابد أن تكون قابلة للانقسام إلى كثرة مختلفة من الأجزاء، وطالما أن الأجزاء ممتدة فهى بالضرورة تنقسم وهكذا إلى ما لا نهاية، وطالما تستمر الانقسامات فإن هذا يسمح بوجود علاقة تربط بين الأجزاء المنقسمة، فإذا قمنا بتحديد العناصر التى يتألف منها المكان لوجدناه ينقسم إلى علاقات، بل يتلاشى فى هذه العلاقات (۲۲).

على أساس أن معرفتى بالمكان الذى أوجد فيه معرفة محددة بعناصر الإدراك الحسى المكانية وهى الحدود أو التخوم Boundaries، حيث تتوقف معرفتى بمكانى الضاص الواقعى عند دائرة الأفق ولا يمكن أن أتخطى حدود هذه الدائرة، وبالتالى ليس فى قدرتى إدراك ومعرفة المكان الكلى بطريقة مباشرة. غير أن المكان قد يُظن أنه يحوز على قدر من الكلية من خلال إتساعه الذى يتوقف عند حدود الأفق، ويساعد على ذلك ما أطلق عليه تخوم المكان التى تجعله يرتبط بعلاقة مع الأمكنة المختلفة عنه والتى لا تقع فى حيز إدراك الرائى المكان الخاص، وبناء عليه نعتقد أننا حصلنا على المكان الكلى. ولكن فى الواقع – كما يرى درادلى – هذا غير صحيح، لأن افتراض وجود المكان الكلى يعنى أن التخوم تشكل أمكنة جديدة وهى ليست كذلك بل هى علاقات مكانية محضة وليست أمكنة، وبالتالى لا يوجد مكان وإنما توجد علاقة، وطالما أن المكان علاقة فهو ليس إلا ظاهراً متناقضاً

ibid. (T7)

(٢١-٤) تتلاشى معرفتى بالمكان الواقعى عند دائرة الأفق، ولا يمكن لى أن أتخطى هذه الحدود وهذا يعنى أن المكان الكلى غير ممكن إدراكه مباشرة، فكيف لى أن أدرك ما يحدث فى البلد المجاور لمدينتى إدراكاً حسياً مباشراً وأنا قائم هنا فى مكانى الخاص، ولكن على الرغم من عدم الإدراك المباشر، إلا أنى أعرف المدينة المجاورة لى عن طريق خبرة سابقة لها، أى أدرك عن طريق الخبرة أن ثمة مكاناً متصلاً وهذا يعنى أن وقائع وأحداث النظام الفيزيقى سواء للمكان والزمن أو لأى جانب من جوانب العالم المحسوس تؤكد على علاقاتها بالخبرة الإنسانية.

(۲۱-٥) وهكذا إذا حاولنا أن نعتبر المكان يتألف من أجزاء سنجد العلاقة تدخل بالضرورة بين هذه الأجزاء، أما إذا اعتبرنا المكان شيئاً كلياً أو وحدة فلن يمكننا إدراكه، وكذلك لابد أن يحصل على حدود أو تخوم لكن هذه الحدود أو التخوم هي نفسها ليست مكانية وهي كذلك ليست كلية ولذلك فهي لا توجد على نحو مكاني مدرك، بل هي مجرد علاقات مكانية بين تخوم نتوهم وجودها، إذن... طالما أن المكان علاقة فهو يعبر عن ظاهر محض(٢٧).

٣٢- ينهى برادلى حديثه عن المكان عند هذا الحد الذى يظهر فيه بوضوح جوانب الشك والأفكار المتناقضة. ولكن الملاحظ أن برادلى لم يعط المكان أهمية في الدراسة بل توجه الاهتمام إلى الزمن، وهذا التوجه من طبيعة الفلسفة المثالية.

ibid: p. 32. (TV)

ثانيا- الزمن:

77- أما بالنسبة لمشكلة الزمن فقد انتهج برادلى سبيل المكان فقرر أن الزمن يتضمن العلاقات كما هو الحال في المكان وإن كانت علاقات الزمن تختلف.

37- يتألف الزمن من علاقتى القبل والبعد وهما عنصران ذاتيان نضيفهما الزمن لكنهما غير موجودتين في العالم الطبيعي. كذلك يُعتبر القبل والبعد عنصرين متمايزين لا يلتقيان مطلقاً، فالحادثة إما أن تكون قبل حادثة أخرى أو بعدها، وطالما هما كذلك فأنهما يحوزان على التنوع والاختلاف وبالتالي فلا وحدة من خلالهما ولكن توجد علاقة ترتبط بينهما، واعتماداً على هذه العلاقة يستمر الزمن في التدفق، وهذا يعني أن الاختلاف القائم في علاقتي الزمن إنما هو أمر طبيعي وبدونه لن يوجد زمن تماماً وهذا غير معقول البته. غير أن العلاقة القائمة بين القبل والبعد لا تعتبر وحدة تجمعهما بسبب أن طبيعتهما هي الاختلاف. وبناء على هذا يقرر برادلي أن الزمن ليس إلا القبل والبعد في علاقة، وبدون الاختلاف لا يوجد، وهذا الاختلاف يلغي الوحدة ويؤكد على العلاقة لأن وبدون الأمر يشكل الخاصية الأساسية للزمن (٨٣).

ترتبط علاقة القبل والبعد أيضاً بالديمومة duration لأن الديمومة تتحقق عن طريق تلك الطبيعة اللامتماثلة للقبل والبعد التي تعنى دوام استمرار التدفق الزمنى على نحو متصل بدون توقف. فإذا تناولنا الحدود أو الأحداث بدون

·ibid: p. 34. (۲۸)

ديمومة فإن هذا يعنى وجود حدود منفصلة عن بعضها لا تحقق شرط السابق واللاحق وهذا يلغى الزمن ويلغى العلاقة القائمة بين القبل والبعد، وبناء على هذا فإن الانتقال القائم في الزمن لابد أن يتحقق في ديمومة تضم علاقة تربط بين القبل والبعد أو السابق واللاحق، فإذا لم تكن للعلاقة ديمومة فإنها تصير شيئاً ثابتاً حامداً.

٢٥ يتحدد الزمن بالنسبة لى فى عملية وعى «أنا» بالحاضر المباشر ولكن
 لن يكون الوضع على هذا النحو إلا بوجود لحظة حاضرة بالفعل فى الواقع
 الخارجى بشكل موضوعى، هذه اللحظة الحاضرة هى الآن.

يرفض برادلى أن تكون الآن بسيطة لأن البسيط في رأيه ليس زمنا، فالزمن يتضمن القبل والبعد ومن ثم يسمح بالتنوع ولذلك فنحن مضطرون إلى قبول الحاضر على أنه يشتمل جوانب متنوعة كثيرة. وهنا يكون السؤال بخصوص الجوانب التي يحتويها الحاضر، يرى برادلى أن هذا السؤال يعتبر سؤالا وجيها وشائعاً فيقول: «نحن في الآن نلاحظ الماضي والمستقبل وكيف ينفصلان عن الحاضر»(٣٩). ويقول أيضاً: «ليس المستقبل حاضراً، لكنه حصيلة تركيب عقلي، أما الآن فانها تتضمن عمليات تغيير الحاضر إلى ماضي (٤٠).

قد يبدو لنا أن برادلى بعيد عن إجابة السؤال الذى طرحة بخصوص محتويات الحاضر، لكننا نلحظ من العبارتين السابقتين أنه يريد أن يقربنا شيئاً

ibid p. 35. (٣٩)

ibid. (٤٠)

فشيئاً إلى محتويات هذا الحاضر، حيث نبهنا في عبارته الثانية إلى «أن الأن تضمن تفاعلات هي محتويات الحاضر». وهو لا يهتم برادلي بكثرة الاختلافات والتنوعات التي في الآن، ولكنه يهتم بما إذا كان فيها تلك التفاعلات أم لا، فإذا لم توجد لن تكون الآن لحظة لها ديمومة، ولذلك يرى برادلي أن التفاعلات القائمة في الآن تشكل ديمومات مختلفة وتكون القبل والبعد الواحدة تلو الأخرى، ورفض هذا معناه إثبات أن لحظات الديمومة بدون بداية ونهاية وبالتالي تكون بدون قبل وبعد، وهذا يؤدي إلى وقوع اللحظات خارج الزمن وتكون الديمومة بناء على ذلك عبارة عن عدد من العلاقات لحاضر دائم لا يتضمن ماضياً ولا مستقبلاً حيث تترابط العلاقات لتعبر عن ديمومة واحدة، وهذا يعني أن تكون مستقبلاً حيث ترابط العلاقة وحدة فلن يمكن أن تكون وحدة السببين العلاقة وحدة. ولكن برادلي يرى أن العلاقة لا يمكن أن تكون وحدة السببين أولهما أنه إذا كانت العلاقة وحدة فلن يمكن تفسير الزمن، والثاني أن العلاقة عبارة عن هيئة تفاعل دائمة، وهذه الهيئة ليست ثابتة أو وجود خاو وإنما تتضمن التمايز الذي يوجد داخل العملية(١٤).

## الحركة Motion

٢٦- الحركة قوة وطباقة، تعبر عن التغير المتصل للجسم في المكان والانتقال المتتابع للحظات في الزمان، كأن لهذه المشكلة وضع راسخ في تاريخ الفكر الفلسفي، نالت خلاله أراء وانتقادات شتى، فهي عند هيراقليطس تعتبر سيلاً مستمراً، يسود الوجود كله، بينما نفي بارمنيدس الحركة والكثرة وأكد

ibid p. 35. (£1)

على الوحدة والثبات، حاول أفلاطون أن يوفق بين الاتجاهين السابقين فجعل التغير مبدأ العالم المعقول، أما أرسطو فقد رأى أن الحركة تعنى التغير في الوجود بصفة عامة إذ هي «فعل ما هو بالقوة».

أما برادلى فيرى أن الحركة تعبر عن انتقال من مكان إلى آخر يتم فى زمن ويحتوى التعاقب، وهذه العملية يجب أن تكون معبرة عن التفرد، فالشئ الذى يتحرك يجب أن يكون واحداً، فإذا كان الزمن أزمنة كثيرة لن توجد حركة(٢٤)، لا يقصد برادلى بالزمن الواحد هنا الزمن المطلق، وإنما يقصد أن الشئ المتحرك هو نفسه فى انتقاله من المكان الأول إلى المكان الثانى، بعبارة أخرى الزمن الواحد هو الزمن الحاوى للجسم المتحرك أثناء فترات انتقاله المختلفة، فليست الفترة الأولى التى ينتقل إليها الشئ مختلفة تماماً عن الثانية، لكنها متطابقة حتى تكون صفة مميزة للشئ لكن لا يعنى هذا أن الزمن منفصل، لأن انفصال الزمن يعنى أن يكون خارج العلاقة، وهذه العلاقة كما سبق القول تربط القبل والبعد، والشئ بالطبع ينتقل فى القبل والبعد داخل الزمن، فإذا كان الزمن خارج العلاقة فإنه يصير أزمنة مبعثرة حيث لا توجد حركة.

٧٧- الزمان والمكان إذن وحدات متمايزة ترتبط بالعلاقة ارتباطاً وثيقاً، والتفسير المقبول هو انقسام كل من الزمان والمكان إلى وحدات متطابقة متمايزة تؤخد على أنها ذات علاقة، ولذلك فالانتقال في هذه الحركة من المفروض أن يقع بينها، أي بين هذه الوحدات.

ibid p. 37. (£7)

لكنا نجد برادلى بعد ذلك يعود لطبيعته الرافضة ليرى أن كل ما نستنتجه يعتبر شيئاً سخيفاً. فالسرعة القصوى مستحيلة والانتقال الواقع بين الوحدات اللازمنية لا معنى له (٤٢)، وحتى إذا وجدت انتقالات بين الوحدات تخلق ديمومة واحدة فلن نكون عارفين بها، كذلك يشك في الحركة فيراها غير معبرة تماماً عن التغير وإنما تضيف إلى المكان أماكن أخرى، فيقول: «الحركة في المكان لا تعطى أى حلول عن مشكلة التغير وإنما تضيف إلى المكان تفاصيل إضافية لا تلقى ضوءاً على المبدأ (٤٤).

ولعل هذا الموقف الذى يتخذه برادلى فى تفسير الحركة قد نتج عن منهجه الجدلى الذى يهدف منه إلى إثبات أن الزمان والمكان وكل المظاهر المتعلقة بهما ليست حقيقية وأنها تنتمى لعالم الظاهر.

#### التغير Change

7۸- وكما رفض برادلى الحركة يرفض أيضاً التغير، لأن الموضوع المتغير لابد أن يتعاقب، والتعاقب هو انتقال من القبل إلى البعد، وهذا الانتقال يحتاج ديمومة وهكذا، وبناء على هذا لن يكون هنالك شئ ثابت أو وحدة جامعة للأشتات المتفرقة، إنما ما يوجد هو مجرد أحداث ظاهرية متغيرة ترتبط بعلاقات. إن الفكرة الهامة في ميتافيزيقا برادلي هي أن الوحدة تنتمي فقط لعالم الحقيقة، أما الظاهر فلن يكون كذلك، فإذا وجدت به وحدة فهي عبارة عن تجميع

ibid p. 38. (11)

Bradley, Appearance and Reality, p. 37. (27)

لمجموعات من الوقائع ترتبط بعلاقات نسبية ظاهرية فقط. وبناء عليه لا يمكن أن توجد ديمومة كلية واحدة، إنما ما يوجد هو ديمومة انتقال أحداث من خلال علاقتى السابق واللاحق، ويقبل برادلى من العلاقات فكرة العلاقات الداخلية لكنه يرى أنها لا تنطبق على الظاهر إنما ما ينطبق عليه هو العلاقات الخارجية.

يرى برادلى أن التغير لا يكون تغيراً إلا إذا ارتبط بالموضوع المتغير، فالشئ إذا دخل عليه التغير لا يعود (أ) ، فإذا لم تكن (أ) خاضعة للتغير فى الزمن لن توجد أى حركة تعبر عن التغير، لكن لو جعلنا (أ) تحتوى على التغير فإنها تصبح أ\ ، وأ\ ، وأ\ (03). ولكى يتغير (أ) يجب عليه أن يكون في زمن متال، فإذا لم يكن في زمن فكيف لحالاته المتغيرة أن توجد. نستنتج من ذلك أن الحالات المتغيرة لـ أ أو للشئ المتغير توجد في زمن واحد لكن لا تجتمع معاً لأنها متعاقبة، ويجب ألا نظن أن الزمن الواحد هو زمن ثابت لا يتغير، بل المقصود بالواحد عند برادلي هو أن زمن تعاقب الحالات هو زمن واحد لكن لا تجتمع هذه الحالات معا في شئ واحد في نفس الوقت، لأنه لو كان زمن تحتمع هذه الحالات معا في شئ واحد في نفس الوقت، لأنه لو كان زمن الحالات مختلفاً في كل حالة، لكانت هناك أزمنة كثيرة، فإذا لم يكن الشئ الآن هو نفسه ما كان، فإنه لا يمكن أن يتغير (٢١)، وبالمثل فإن الحالات المتغيرة المتنوعة لـ أ توجد داخل زمن واحد لكن لا يمكن لها أن توجد في وقت واحد لأن المتنوعة لـ أ توجد داخل زمن واحد لكن لا يمكن لها أن توجد في وقت واحد لأن

\_\_\_\_\_

ibid p. 38. (£0)

ibid p. 293. (£7)

ibid p. 39. (£V)

موقف برادلي من الزمن الواحد

٢٩ - يتخذ برادلي بخصوص الزمن الواحد موقفين: موقف قبول وموقف رفض:

أ- يقبل برادلى الزمن واحداً، بالنسبة للحالات المتغيرة فقط أو موضوعات التغير.

ب- يرفض برادلي أن يكون الزمن واحداً بالنسبة للتغير.

هيا نوضح هذا: ففى الجانب الأول: يقصد بقضية «الزمن واحد أما حالاته فهى متغيرة» أن زمن الموضوع المتغير هو زمن خاص به دون سواه، فالموضوع (أ) عندما يتغير فإنه يحتل زمناً معيناً متميزاً، فإذا افترضنا أن (أ) أحتلت زمنا ما، وكانت حالات التغير هي أ\، أ\، أ\، فإن زمن أ\ هو نفسه زمن (أ)، بعبارة أخرى إن الزمن الذي بدأ فيه (أ) وانتهت فيه أ\ هو زمن يشمل جميع الحالات التي وقعت بين البداية والنهاية أي هو زمن خاص له أ وحالاتها والانتقال من ألى أ\ أ\ يحدث في تعاقب يحتم انتقال الحالات المختلفة في زمن واحد، لكن إذا كان لكل من (أ) وحالاتها أزمنة خاصة لكان هنااك كثرة في الزمن وتعاقبات كأن لكل من (أ) وحالاتها أزمنة خاصة لكان هنااك كثرة في الزمن وتعاقبات كثيرة متلاحقة وهذا مرفوض بالنسبة لبرادلي.

أما في الجانب الثاني فيرفض برادلي أن يكون الزمن واحداً بالنسبة للتغير لأنه يعتبر التغير ظاهراً ويقوم بمحاولة إثبات هذه الصفة الظاهرية، فيرى أننا إذا الهترضنا أن الموضوع (أ) يدخل في سلسلة زمنية حيث تتضمن هذه السلسلة الموضوع وتعاقبه وتغير حالاته والديمومة التي تعبر عن انتقال هذه الحالات، كل هذا في رأى برادلي يتم في زمن واحد. لكن إذا كان الزمن الواحد

ضروريا للتغير، فهل يعنى هذا أن توجد ديمومة واحدة، يجيب برادلى بأنه إذا كان الزمن الواحد الضرورى للتغير يعنى ديمومة واحدة، فإن هذا يعتبر تناقضاً محضاً، فلا توجد ديمومة فردية(٨٤) لأن ما يشكل وحدة فردية يسقط متبايناً فى كثرة لا نهائية يختفى فيها الواحد. وهذا يحدث بسبب أن الديمومة لها أجزاء تحتوى كل منها القبل والبعد، وتنقسم هذه الأجزاء إلى أجزاء أخرى حيث تصبح علاقات محضة تحتوى على كثرة محضة لا يمكن بيان الانتقال فيها أو التوحيد. ومن أجل هذا يجب توضيح فكرة برادلى بالحديث عن العلاقات الداخلية والخارجية.

يرى برادلى أن تصورنا للعالم تصور واحد وأن ما به من أشياء واحداث وأفكار ترتبط فيما بينها بعلاقة، فالشيئ يقف في علاقته أو أكثر مع غيره من الأشياء الأخرى. والعلاقة تدخل بين ما هو منفصل ومتميز ولذلك فهي لا تدخل إلا في الاختلافات ومن ثم لا تنتمي للحقيقة (٤٩).

والعلاقات أما أن تكون خارجية أو داخلية العلاقات الخارجية (٥٠) تتمثل في أن الشئ يرتبط بعلاقة مع غيره لكن إن غابت هذه العلاقة يظل الشئ باقياً كما هو دون تأثر بغياب العلاقة، أما العلاقات الداخلية فهي تعد جزءاً من طبيعة الشئ، فغياب العلاقة في جانب يوثر في الجانب الآخر. يرتبط مذهب الكثرة بفكرة العلاقات، فيرى أن العالم مكون من كثرة من الأشياء المستمرة في

Bradley, Appearance and Reality, p. 39. (£A)

ibid p. 24. (£1)

Wolheim, Bradley, p. 102. (6.)

الوجود، وهذه الأشياء مستقلة لا تعتمد على غيرها، فإذا لم يوجد إحداها لا يؤثر عدم وجوده هذا على الآخرين. والعلاقات التى تدخل فى مذهب الكثرة ليست العلاقات الداخلية وإنما العلاقات الخارجية.

وإذا حاولنا تطبيق فكرة العلاقات على ما ذكرنا عن الزمن الواحد والديمومة التى تحتوى أجزاء كثيرة، فإنا نجد أن فكرة العلاقات الخارجية هى أنسب ما ينطبق فى هذا المجال، فالديمومة كما يرى برادلى لها أجزاء تتضمن القبل والبعد وتشكل كثرة لا متناهية تربط فيما بينها علاقات خارجية وليست علاقات داخلية، لأن العلاقات الداخلية تعتبر جزءاً من طبيعة الشيئ.

أما الأجزاء المتكثرة فأنها تقف في تباين شديد عن بعضها البعض، ومن ثم لا يمكن أن تدخل بينها الديمومة لأن الديمومة إذا افترضنا أنها متكثرة فإنها لا يمكن أن تدخل في وحدة، وإنما نقول فقط أن هناك علاقات تربط أجزاء الديمومة، وأي محاولة نقوم بها من أجل تعيين الانتقال داخل العلاقات يقودنا إلى الغموض والالتباس(١٥). وحتى لو حاولنا أن نُدخل هذه الأجزاء في وحدة ما فإن الفكرة الهامة في ميتافيزيقا برادلي هي أن الوحدة تنتمي فقط لعالم الحقيقة لأن الحقيقة لديه واحدة، فإذا كان بالعالم كثرة من الحقائق، فلابد أن تكون هذه الحقائق مترابطة بعلاقات خارجية أو داخلية لكن لا يمكن أن تكون علاقات الحقائق داخلية أو خارجية ولهذا لا يمكن أن توجد حقائق كثيرة منفصلة(٢٥).

AR. p. 39. (61)

Op. Cit. p. 197-180. (67)

من أجزاء تسقط بينها علاقات كثيرة، فضلا عن أن عملية التوحيد لا تنتمى لعالم الظاهر، بل تنتمى للحقيقة، يقول برادلى: «لا يمكن فى أى حالة أن توجد بطريقة مقبولة كثرة من العلاقات لخلق ديمومة واحدة، فالزمن المطلوب للتغير الذى يعنى ديمومة واحدة لن يكون واحداً ولن يوجد تغير (٥٢).

## مما سبق نستنتج ما يلي:

- ١- إذا وجد تغير فإنه يجب أن يتضمن استحالة الإعادة الجوانب المتغيرة. فمثلا عندما تتغير أ إلى أ\ فإنها لن تعود أ. وكل من أ\، وأ\ بوأ\ جوانب متنوعة ناتجة من أ لكنها لا ترجم مرة ثانية كما كانت.
- ٢- فإذا كان ذلك كذلك يصبح موضوع التغير حاويا كثرة من الحالات المتعاقبة
   المتزامنة، لكن لا يجمع بينها في أن واحد.
- ٣- الشكل العلائقي المناسب هنا هو الشكل الزمني حيث يظهر كمعبر أو
   كموضوع للتغير ويحتوى صفتين متضادتين هما القبل والبعد.
- ٤- يرفض برادلى أن يكون الزمن واحداً وهنا يتشابه مع أرسطو حين يقول: «إذا كان الآن واحداً وقلنا إن شيئاً ما في أن ومن ثم يوجد في زمان ومكان، لكان ما وجد منذ ألف سنة وما وجد اليوم من حيث هما في أن واحد هما معاً. ولكان لا يثبت متقدم ولا متأخر ولا محدث»(١٠).

ibid p. 39. (07)

<sup>(</sup>٤٥) أرسطو، «الطبيعة» ترجمة استحق بن حنين، شرح يحي بن عدى، تحقيق د. عبد الرحمن بدوى. الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٤ جـ١، ص١-٤

٥- ولهذا يرى برادلى أن الوحدة تنتمى إلى الحقيقة، بينما ينتمى كل من الزمن والديمومة لعالم الظاهر الذى يحتوى كثرة شديدة وبالتالى تدخل فيه العلاقات. ويقبل برادلى من العلاقات فكرة العلاقات الداخلية، لكنه يرى أن الذى يناسب الزمن في عالم الظاهر من هذه العلاقات هي العلاقات الخارجية.

٦- تحتوى الديمومة أجزاء كثيرة بينها علاقات، لكن لا يمكن أن نرفض
 الديمومة لأنه لو لم توجد ديمومة لكان الزمن بسيطاً والبسيط ليس زمناً.

٧- كل المحاولات التي تبحث في الزمن ترتد بشدة إلى الظاهر فالتغير والتعاقب
 والعلاقات ما هي إلا ظواهر أكثر مما هي حقائق.

#### التعاقب : Succession

يتطلب التعاقب عند برادلى الوحدة والكثرة، وبالرغم من ذلك لا يتركب منهما، فقد سبق أن رأينا من قبل أن (أ) لها حالات متغيرة هى أ\، أ\ ، أ\ وطالما أن (أ) تتغير فلابد أن تدخل فى زمن لكن يجب ألا نظن أن أ لديها تعدد فى الأزمنة بتعدد حالاتها، فإذا اعتبرنا (أ) داخلة فى زمن فإنها يجب أن تتغير وتظهر فى حالات مختلفة وهذا التغير يحدث نتيجة عمليتين هما القبل والبعد، وهذان الأخيران يشتركان فى المتغير لكنهما متمايزان لا يجتمعان، فمثلا تنتقل أ من القبل إلى البعد من خلال التعاقب، هذا التعاقب لا يحدث تغييراً جذرياً فى الموضوع (أ) لكن وظيفته نقل الحالات المختلفة فى الزمن، واختلاف هذه الحالات لا يصيب الزمن بتشتت، لكن الزمن يضم الحالات المختلفة.

لذلك فرفض الحالات المختلفة يعتبر زمنا واحدام وبناء عليه يحتوى التعاقب

الوحدة لأنه يدخل في زمن لكن الحالات الداخلة في التعاقب هي أيضاً حالات متنوعة ومن ثم فإن التعاقب يتضمن التنوع.

71- يرى برادلى أن ما يُدرك لابد أن يكون متعاقباً فى الواقع وحاصلاً على الديمومة، فإذا كان الفعل حدثا فيزيقياً فلابد له أن يتضمن الديمومة بسبب دخوله فى القبل والبعد. كذلك يرى برادلى أن اختلاف القبل والبعد يعد اختلافاً واقعياً أو تنوعاً واقعياً، لذلك فإن تعاقب الحالات يعتبر واقعياً أيضا، وهنا يتضح أن الإدراك الحسى يمكن أن يحتوى الزمن من خلال التعاقب، أما إذا حاولنا أن نجعل التعاقب شيئاً عقلياً ideal فإن محتواه يكون كلياً وليس واقعياً وهنا يكون التساؤل عما إن كان مسموح للتعاقب أن يأتى بأى صورة أمام العقل بدون أن يكون تعاقباً واقعياً داخلاً فى الإدراك المحض؟.

يرى برادلى أنه لا توجد إجابة دقيقة عن هذا السؤال فالإدراك الحسى يمر بفترات انتقال تتضمن القبل والبعد، وهذا الإدراك إما أن يكون واقعياً أو نفسياً لكنه يقرر أن الإدراك النفسى يعد إدراكاً واقعياً أيضاً. لأنه يتضمن انتقال من القبل والبعد أى يحتوى على التنوع. فيقول: إن كل شئ نفسى إنما هو حدث يحتوى انتقالاً.

ويرى برادلى أخيراً أنه يجب أن يكون للإدراك ديمومة حتى يحصل على التعاقب، فإذا كان لدينا حدث بدون ديمومة لحصلنا كثرة من الأحداث المتناثرة بلا ترتيب وتنظيم وفاقدة للتعاقب المنظم(٥٥).

AR, P. 43. (00)

وهكذا ينتهى برادلى إلى اعتبار أن الزمن ليس إلا صورة غير حقيقية من صور عالم الظاهر، ومهما حاولنا أن نصل بشأنه إلى مسلمة فإنها تنقلب إلى قضية غير ممكن التسليم بها، ومن ثم لا نجد أمامنا إلا الظاهر بكل ملابساته، لكننا بالرغم من ذلك مرغمون على قبول المكان بكل أجزاء وعلاقاته. وقبول الزمان بكل أحداثه مستمرة ومنفصلة ومتعاقبة (٢٥).

# المبحث الثاني: الطبيعة الحقيقية للمكان والزمن

٣٢- في بداية الفصل السابع عشر من كتاب «الظاهر والحقيقة» يصرح برادلى أن المكان والزمن ينتميان لعالم الظاهر ومن ثم فهما غير حقيقيين فيقول «يبدو أن المكان والزمن غير حقيقيين وقد وجدنا فيهما بعض التناقضات التي تثبت أنهما خارج المطلق، وهما ظواهر محضة، وهذه نتيجة واضحة بالتأكيد»(◊٥). ولكن سبق القول إن عالم الظاهر ليس مرفوضاً تماماً عند برادلي وليس جانباً سلبياً على نحو تام وبالتالي فمعظم ظواهره تقبل الوصول إلى الحقيقة وينطبق نفس الوضع على المكان والزمن. ولذلك يدور بحثنا حول ما يلي:

- هل يمكن للمكان والزمن الوصول إلى الحقيقة والمطلق؟

- هل هما في المطلق سيكون لهما وضعاً مختلفاً عن وضعهما الظاهري أم سوف يتعارضان معه تماماً؟

ihid: P. 44. (07)

ibid: P. 181. (ov)

- هل الحقيقة تعتمد على الزمن؟ أم أن زمن الحقيقة مختلف عن زمن الظاهر.

أولا: الزمن<sup>(۵۸)</sup>

٣٣- يقول برادلى «الزمن ليس حقيقياً Time is not real ولا ينتمى إلى الحقيقة وهو كالمكان قد أثبت بوضوح أنه ليس حقيقياً وإنما ظاهراً »(٩٩). وهذا يعنى أن الحقيقة ليس بها ذلك الزمن الحسى المألوف لأننا بافتراضنا وجود زمن بها يعنى أنها على درجة من درجات التشابه مع عالم الظاهر، وإذا كانت كذلك فإنها تفقد هويتها، ولذلك لا يوجد زمن في الحقيقة أو في المطلق. لكن هذا لا يعنى عدم وجود زمن على الإطلاق، لأن الزمن موجود وجوداً واقعياً حيث يمكننا أن نكون على وعى تام به وأن ندركه في كافة الظواهر والأحداث الواقعية الظاهرية حيث يفرض وجوده بالضرورة على كل أفعالنا.

absolute is timeless والسبب في ذلك أن حقائقه تحيا في حضور دائم خارج نطاق الزمن والمكان أي تحدث في لا زمن، أما الزمن فأمره في الواقع لكنه ليس واقعياً بالمعنى الحسنى المألوف في المطلق،

نستنتج مما سبق أن الزمن بالمفهوم السابق له وجهان: وجه واقعى محسوس ووجه حقيقى غير ملموس، الأول مجاله عالم الظاهر أو العالم المدرك

<sup>(</sup>٥٨) بدأ برادلى بفكرة الزمن وهو بذلك قد خالف بدايته في عالم الظاهر بالمكان، والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين: أولهما أن الزمن في الفلسفة المثالية له أهمية عن المكان، وثانيهما أن برادلي بدأ المناقشة في عالم الظاهر بالمكان إشارة إلى أنه عالم مكاني منسوب إلى المادة.

ibid: P. 43.

حسياً، والثانى يوجد فى الحقيقة والمطلق. بيد أنه اعتماداً على النتيجة أن الظواهر حين وصولها للحقيقة تتغير وتتبدل طبيعتها الظاهرية حتى تتلائم مع هذه الحقيقة، حيث تتحول إلى لا زمنية، إذن تتحدد أمامنا مهمتان: الأولى بيان واقعية الزمن، والثانية بيان أن الحقيقة لا زمنية.

٣٥- نبدأ بالمهمة الأولى سائلين كيف يكون الزمن واقعياً؟

سلسلة الأحداث التى تقع فى المكان والزمن» وكذلك هو ما يوجد بالضرورة، سلسلة الأحداث التى تقع فى المكان والزمن» وكذلك هو ما يوجد بالضرورة، وهو الموجود بذاته أو الموجود الفردى(١٠)، كما يقرر أن الواقع هو ما يعبر عن تغير السلسلة الزمنية المكانية حيث يعتمد التغير على وجود الذات المتناهية ومن ثم يصبح التغير مادة للتجربة المباشرة، ولذلك لا يمكن أن يكون الواقع قائماً فى المطلق، فالمطلق ليس واقعياً (٢١)، فإذا حاولنا فهم المطلق، فلابد أن نفهمه خارج حدود الزمن والمكان الخاضعين التجربة الحسية على أساس أن المطلق لا يدخل فى المتنالي الزمني والمكاني، وبناء على هذا تبين التجربة الحسية أن الشئ موجود حيث يعتمد في وجوده على التسليم الواعي منا بوجود الأشياء في العالم، بل إن التسليم نفسه يعتبر واقعة من الوقائع يمكن التعامل معها، ولذلك لا يمكن قيام الحقيقة على نظام الزمن والمكان لأنهما حدود لتجربتنا الحسية الواقعية الموجودة في عالم الظاهر ٢١).

P.L.: P. 44-45. (3.)

AR: P. 182. (33)

Taylor: Elements of Metaphysics, University Methuen, London (17), 1944, p. 255.

نستنتج مما سبق أن كلمة واقعى real تهتم بالتعبير عن الواقع المحسوس وقد استخدمها برادلى ليفيد الوجود في عالم الظاهر ولكنه وجود غير متناقض إنما يمكن فهمه والحصول منه على معرفة صحيحة نوعاً ما. وبناء على هذا فالقضية الزمن واقعى Time is real تختلف عن القضية الزمن ليس حقيقياً فالقضية الزمن واقعى Time is real تختلف عن القضية الزمن ليس حقيقياً تنطبق على عالم الظاهر لكنها لا تنطبق على الحقيقة، وبناء على هذا فالزمن ليس مستبعداً أو مرفوضاً رفضاً تنطبق على الظواهر موجودة في العالم الحسى تتغير وتتبدل وتمارس الضغط والإرغام، وبالتالى يعد الزمن ظاهرة من الظواهر «ولذلك فإنه هراء محض أن نقول إن الزمن ليس واقعياً»(٣٢).

time is not real النصية الثانية وهي الزمن ليس حقيقياً القضية عن القضية فالكلمة الإنجليزية هنا وهي real يختلف معناها في هذه القضية عن القضية السابقة حيث تكون هنا بمعنى حقيقي يفيد نفي الزمن عن الحقيقة، ومن ثم فهذه القضية لا تتطابق مع عالم الظاهر وإنما تتطابق مع الحقيقة، فتقول الزمن في عالم الحقيقة ليس واقعياً لأن الحقيقة ليس بها زمن وليس بها واقع، لأن الواقع عالم الحقيقة ليس والقضية حين تدلنا على خلو الحقيقة من الزمن «الواقعي» فهي قضية صادقة لأن الزمن في الحقيقة يتغير ويتحول ويفقد صفته الواقعية ليكون لا رمنياً time is وإذا تحدثنا بلغة نظريات الصدق truth وخصوصاً نظرية التطابق correspondence نقول الزمن ليس حقيقياً time is قضية صادقة لأنها تتطابق مع الحقيقة وكاذبة إذا حاولنا تطبيقها في

AR: P. 181. (٦٢)

عالم الظاهر. أما القضية الزمن واقعى time is real فهى صادقة حين تتطابق مع عالم الظاهر وكاذبة إذا حاولنا تطبيقها في الحقيقة.

على هذا الأساس نستنتج أن «الواقع ليس متطابقاً مع المطلق فهراء محض أن نفترض أن اللجوء إلى التجربة الحسية يثبت الحقيقة»(٦٤). يرى «جورج مور» في تفسيره لهاتين القضيتين أن مقصد برادلي في القضية (الزمن ليس حقيقياً في تفسيره لهاتين الصفة التي يظهر فيها الزمن يكون هو نفسه فيها غير حقيقي، بينما حين أقول الزمن موجود فعلا does exist أو الزمن واقعة fact هنا لا أقوى على رفض ذلك، بعبارة أخرى إن الاختلاف القائم بين القضيتين هو اختلاف قائم على صدق قضية في وقت معين أو طبقاً لإحساس معين وكذبها في وقت آخر، ويقرر مور أن الزمن عند برادلي صادق في صفة معينة يظهر فيها ليكون كذلك، وكاذب في صفة أخرى ووقت آخر يظهر فيهما كاذباً، إذن الصدق والكذب حالتان ناتجتان عن تغير لحظات زمنية وحالات إدراك يقوم بها الفرد(٦٥).

وبناء على هذا فإذا أردنا التحدث عن الزمن في العالم الحسى الظاهرى التينا بالقذمية «الزمن واقعى Time is real»، أما الزمن من منظور الحقيقة فتتناسب معه القضية «الزمن ليس حقيقياً لأن الحقيقة ليس بها زمن واقعى القضية معنيين أولهما أن الزمن ليس حقيقياً لأن الحقيقة ليس بها زمن واقعى إنما زمنها يعتمد على الخلود والحضور الدائم، والمعنى الدقيق المعبر عن هذا هو

ihid: P. 182. (78)

G.E. Moore: Philosophical Studies, London, 1959, p. 198. (%)

اللازمن، أما المعنى الثاني فهو أن الزمن حين يصل إلى الحقيقة يغير طبيعته الواقعية المحسوسة ليكون لا زمنياً، وبالتالي فالزمن في الحقيقة ليس واقعباً.

ونصل مما سبق إلى هذه النتيجة.

أ- الزمن في عالم الظاهر واقعي وليس حقيقياً.

ب- الزمن في الحقيقة ليس حقيقياً ولا واقعياً لأن الحقيقة لا يوجد بها زمن إنما يوجد بها لا زمن.

time is not real الزمن ليس حقيقيا الزمن ليس حقيقيا التعنى والقضية الزمن غير حقيقي أو واقعى time is unreal فكلمة غير حقيقي تعنى سلب الصفة أو الخاصية أو الواقعة الفعلية من الموجود أي لا توجد واقعيا بالفعل، فالحصان المجنح غير واقعي وأيضا غير حقيقي، والقضية من حيث الصدق صادقة تماماً فضلاً عن كونها مثبتة، بمعني أنها لا تنفي صفة أو خاصية من الموجود بل تؤكد على عدم وجود شئ أو موجؤد من هذا القبيل، إذن القضية «الحصان المجنح غير واقعي» صادقة ومتطابقة مع الواقع، كذلك تقبلها الحقيقة. لكن إذا قلنا الزمن غير واقعي time is unreal فهذا معناه أنه لا يوجد أو لا توجد واقعة زمنية، وهذا غير صحيح.

٣٦- الزمن إذن واقعى وهنالك عدة دلالات لبيان هذه الواقعية يحددها برادلى فى خصائص الزمن الأساسية وهى الماضى والحاضر والمستقبل، يهتم برادلى بخاصيتين هى الماضى والحاضر ولكنه يبدأ بدراسة الحاضر بسبب أهميته فى التحديد والوجود.

(٣٦-١) يقرر برادلي أن الواقعي هو ما أكون في تلامس واتصال مباشر

معه، ولهذا فالواقعي حاضر في هذه اللحظة المباشرة حيث يمكنني إدراكه والإحساس به، وهذا يعني أن الواقعي متداخل مع وجودي فإذا لم يكن كذلك فلن أتأكد منه(٦٦). كذلك الحاضر المباشر واقعى، لكنه لن يستمر إلى الأبد، بعبارة أخرى الواقعة الحاضرة لا يمكن أن تثبت على هذا الحضور وإلا كان الحاضير هو الزمن والصحيح أنه جزء من الزمن. ولذلك فالواقع محصور في الآن now ويصبح خاصاً بالشخص الذي يعيه ويدرك موضوعاته أو محتوياته حيث تتوجه اهتماماتي إلى الانحصار في نطاق محدد بالتجربة الحسية المباشرة للإدراك. وهنا تقوم درجة الخصوصية على عنصرين أساسيين يرتبطان بالمكان والزمن هما «هنا» here و«الآن» now، وبذلك يتوجه الاهتمام الحاضري وفقاً لمحددات الشيئ الناتجة عن مقباسي الماص أو وجهة نظرى بشأن الهنا والآن الخاصين بي(٦٧). لكنا لا نكتفى بحدود الهنا والأن الخاصين فقط، فالهنا ليس وحده الثابت القائم في المكان، والآن ليست منفصلة عن سير الزمن المتدفق، ولذلك فالهنا يرتبط «بالهنات heres» الأخرى، والآن يرتبط أيضاً بالآنات nows الأخرى، وهذا يعنى أن اللحظة لا يمكن أن تكون ثابتة بسبب طبيعتها الانتقالية الأصلية، وهنا يقول برادلي «اللحظة التي نحياها إما أن تكون حاصلة على الديمومة حيث تكون جزءاً من الزمن وتحتوى الانتقال كضاصية طبيعية لها وإما أن تكون غير حاصلة على الديمومة وهنا تخرج عن سير الزمن الطبيعي(٦٨). وهذا النوع الأخير هو ما تتصف به الحقيقة والمطلق.

PL: P. 51.

(77)

Taylor: Elements of Metaphysics, P. 254. (YF)

PL: P. 52.  $(\lambda \Gamma)$  هكذا يرفض برادلى أن تكون الآن والهنا عنصرين نهائيين فى الزمن لأن الاعتراف بالأنا الواحد والهنا الواحد فى الزمن وثبوتهما معناه أنهما كاملان ولا انتقال بعدهما أو قبلهما. أما الكمال فلا يتصف الشئ به إلا فى المطلق، بينما الهنا والآن عناصر ذات حدود معينة تعبر عن التجربة فى إطارها المحدود ولذلك يجب أن يكون لديهما الامتداد فى الزمان والمكان بحيث لا تبقى الهنا فردية وإنما يجب أن تمتد لترتبط بعلاقة مع الهنات الأخرى أو تتركب مع هنات عديدة، والآن يجب أن تستمر فى السير لتترابط بأنات كثيرة word، يقول بردلى «الهنا والآن يجب أن يكون لديهما الامتداد فلا يوجد جزء من الزمان والمكان يعتبر والآن يجب أن يكون لديهما الامتداد فلا يوجد جزء من الزمان والمكان يعتبر عنصراً نهائياً فنحن نجد أن كل نقطة مكانية تتركب من عدة نقط مكانية ونجد أن كل لحظة زمنية تنحل إلى أنات(١٩٠).

هكذا لا يستطيع ظاهر اللحظة الذرية النا إن الظاهر لديه ديمومة now أن يبين نفسه كجزء من أجزاء الزمن. فإذا قلنا إن الظاهر لديه ديمومة فإنه يكون مثل الزمن لديه التعاقب في نفسه ولن يكون معبراً عن أنتنا الفردية. بعبارة أخرى لا يستطيع الظاهر أن يبين لنا بوضوح الآن الفردية الضاصة بالموجود الفردي الواحد، لأن الظاهر إذا حصل على الديمومة سوف يستخدمها في الانتقال من أن إلى أخرى، ولن يعطى لأنتنا اهتمام مباشر وبذلك لا يمكننا الإمساك بالآن الخاص بنا إذا اعتمدنا على الظاهر الزمني، وهذا يعنى أن الظاهر الزمني ليس لديه أن فردية لأنه حاصل على الديمومة التير، وهذا يعنى أن الظاهر الزمني ليس لديه أن فردية لأنه حاصل على الديمومة التي تجعله لا يتوقف لأن التوقف معناه الوصول إلى حد نهائي وإبطال التغير،

ibid. (٦٩)

لكن النهائية والثبات من عناصر الكمال، والكمال غير موجود في عالم .

ماذا نفعل إذن من أجل الوصول إلى أنتنا الفردية في الزمن؟ الحل هو اللجوء إلى الحاضر «فمن الخطأ أن نفترض الحاضر كجزء ثابت من أجزاء الزمن، ومن الخطأ أيضاً أن نفترض أن الهنا والأن أشياء جامدة»(٧٠).

إذن الحاضر عند برادلى عبارة عن نقطة نأخذها داخل مجرى التغير أو هو خط نرسمه عبر المجرى لنثبت علاقات الحدث المتعاقب مع الآخر في عقولنا. وبهذه الطريقة لا يكون الحاضر هو الزمن وإنما جزءاً زمنياً من الزمن «يكشف عن موضع ما في سلسلة الزمن، فالحقيقة ليست حاضراً في لحظة ذرية واحدة»(٧١)، فاللحظة الذرية الواحدة تنتمى لعالم الظاهر وتعبر عن اللحظة الفردية الزمنية أو الموضع الذي يعبر عنه الحاضر في السلسلة الزمنية.

عندما يكون الواقع خاصاً بى، وعندما يتداخل معى فى زمن أو يحتوى أي جزء من أجزاء الزمن، أن أي جانب من جوانب التدفق المستمر للتغير The جزء من أجزاء الزمن، أن أي جانب من جوانب التدفق المستمر للتغير continuous flow of change أتقابل معه مباشرة عن طريق ما يعطي في الإدراك، لكن هذا الحاضر لا يدوم لأنه يتركب من عنصرين أولهما التغير والثاني الهنا والآن، ويُعتبر هذا الحاضر الذي يدخل في الهنا والآن حاضراً خاصاً جداً حيث يدخل في بؤرة الشعور ويعبر عن اهتمامات وغايات شديدة التحديد والخصوصية.

ibid: P. 53. (V-)

ibid: (VI)

مما سبق نستنتج ما يلى:

- كلما يظهر الواقعى real في السلسلة الزمنية فإن المجهود يوجه لإيجاد كل من الحاضر والوجود في الزمن وهذا بطبيعته يخلق الأن الفردية.

- الواقعى لا يستطيع أن يوجد فى الزمن ككل وإنما يظهر فقط فى جزء من أجزاء السلسلة الزمنية التى تتصل بى مباشرة ويكون هذا الجزء هو الماضر المباشر immdiate present.

- الحاضر المباشر ليس هو الزمن وإلا كان حاضراً إلى الأبد، وهذا لا يمكن أن يحدث في عالم الظاهر، ولكنه - أى الحاضر المباشر - يعبر عن محتوى معين لوجود محدود في الهنا والآن، أو كما سبق القول يعبر عن جزء من أجزاء السلسلة الزمنية، يقول برادلي «الآن والهنا اللذان يظهر فيهما الواقعي لا يدخلان ببساطة في لحظات منفصلة ثابتة. وهما يشكلان جزءاً من المحتوى المستمر الذي ندخل معه في علاقة مباشرة»(٧٢).

أما بخصوص المكان والزمن الخارجين عن اللحظة الحاضرة فيرى برادلى أنهما غير موجودين فى الواقع المباشر وليسا معطيان ولكنهما يستنتجان فى الحاضر(٧٢)، حيث يكون وجودهما إما فى الماضى أو المستقبل. أما إذا كان امتدادهما متوجهاً للهنا والآن، فإنهما يدخلان فى الحاضر المباشر سواء بالنسبة لى أو لغيرى وهذا يعنى أن المكان والزمن الكليين لا يتوجدان بصفة مباشرة، إنما تحدث «المباشرة» فى الواقع من خلال حاضر متمثل فى هنا وأن.

ibid: P. 55. (VY)

riid. (YT)

(٣٦-٢) نتوجه الآن إلى دراسة الماضي بوصفه نموذجاً لواقعية الزمن. بقرر برادلي أن ثمة خصوصية جوهرية تتصف بها أنحاء الزمن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل تظهر هذه الخصوصية في الاختلاف القائم بين الأنحاء بحيث لا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر مطلقاً، ولذلك فلابد للحدث أن يمر يهذه الأنجاء الثلاثة تعاقباً وليس تزامناً. وإذلك برى برادلي أن في إدراك الماضيي بحب أن نضع في الاعتبار ثمة اختلافاً أساسياً بين بداية السلسلة الزمنية ونهايتها حيث نجد ثمة تضاداً بين الماضي والحاضر، ولكن لا يعني هذا انعزالاً كاملاً بين النحوين، فالأمر الذي بيدو في غاية الأهمية هو أن إدراك الماضي لا يتم الا من خلال الحاضر عن طريق عملية الاسترجاع المتمثلة في الذاكرة. وبعرف لنا برادلي الذاكرة بقوله «إن الذاكرة تمثل بناءاً مثالياً للماضي نعرف بها الماضي بوصفه امتداداً لمضمون الحاضر»(٧٤). بند أن مضمون الذاكرة لا يختلف بتنوع محتويات الحاضر إلا من حيث الإزدياد فقط. ويقوم الاستدلال inference والخيال Fancy يتدعيم الذاكرة بدون مساس بالمضمون الأساسي لها أو بمضمون اللحظة العامة الخاصة بأفراد كثيرين. هيا نوضح هذا بمثال، لْنفرض أن (أ) هي بداية السلسلة في الماضي وأن (هـ) هي نهاية السلسلة المتدة في الحاضر، لا يمكن بطبيعة الحال أن تتطابق (أ) مع (هـ) واقعياً، لكن الذاكرة تقوم بهذه المهمة بالعودة إلى (أ)، كذلك هنالك روابط مشتركة تساعد في عملية الوميول إلى الماضي أو الانتقال من (هـ) إلى (أ)، هذه الروابط المشتركة هي ب، چه د د،

ETR: P. 358.

(YE)

بيد أن خاصية امتداد الذاكرة ليست مطلقة إنما لها حدود، إذ تتوقف عند بلوغ الحاضر بينما تستمر السلسلة بامتدادها إلى المستقبل، وهذا يعنى أن وقوف وظيفة الذاكرة لا يقرر توقف السلسلة الزمنية ويتم هذا في جانبين: لا يتم التوقف على المستوى الطبيعي خارج حدود القدرة والإرادة الإنسانية، فالزمن العام لا يتوقف عند الحاضر، إنما يتغذى هذا الحاضر بمدد من المستقبل الدائم الاتصال به. أما الجانب الثاني فيتم في حدود القدرة العقلية المسماة التوقع، فالعقل لا يتوقف عند حدود الحاضر حين يستخدم ذاكرته بل له القدرة على الامتداد إلى المستقبل وتوقع أحداثه.

يرفض برادلى انفصال الماضى عن الحاضر بسبب ذلك التضاد القائم بينهما، فيرى أن الرابطة الأساسية بينهما تمكننى من القيام بمحاولة تذكر الماضى، وهنا يقدم لنا ذلك التضاد التطابقى اتحاداً بين الماضى والحاضر الواقعى، ويعطينا برادلى مثالاً وجيهاً عن كيفية ارتباط الماضى بالحاضر فيقول «عندما أكون جافاً بعد ابتلال، فأنا الآن أتمكن من خلال حضورى فى هذه اللحظة وهذا الموضع أن استرجع عن طريق التداعي فى الفكر حضورى الذى كنت فيه مبتلاً فى نفس المكان، وكل من هذين الوجودين متضادين، كذلك الأمر فى إشعال النار أو شروق الشمس، إذ يمكننى فى الحالة الحاضرة الوجود الذى في الشمس مشرقة أن أسترجع بداية الشروق تدريجياً وربط لحظة بدايته مع طريق تلك اللحظة الحاضرة التى فيها الشمس مشرقة أو ساطعة. وهكذا عن طريق التضاد نقيم علاقة بين حاضرنا وماضينا، ويقرر برادلى أن عملية اتصال الماضى بالحاضر هى فعالية ذات تأثير تعنى تجاوز الظاهر الحسى باستمرار، وهنا يقول برادلى «علاقة الحاضر بالمستقبل والماضى تبين محاولة الزمن تجاوز

طبيعته الخاصة المحدودة وذلك يتم على الدوام»(٥٠). وبناء على هذا فإن أى وجود في الزمن مأخوذ بوصفه فترة زمنية محددة لابد أولاً أن يوجد بكامل هيئته في هذه اللحظة المباشرة التي هي في الأساس مزيج من ماضي يترك أثراً في الحاضر ويمتد إلى مستقبل مأمول. ويرى برادلي أن هذه الحالة تتشابه مع ما توصل إليه العلم الحديث، فالعلم يتعامل مع الماضي والمستقبل كوجود واحد قائم في الحاضر بمعنى أن خاصية الوجود ترى الماضي والمستقبل من مكونات الواقعة الموجودة في الحاضر وبذلك يتعامل العلم مع الوقائع المختلفة على أنها تحتوى نفس القيمة في حالات متعددة (٢٧).

ونتيجة لهذا فإن حقيقة العلم هي في الأصل لا تعتمد على التعاقب الزمني الظاهري بل تُعتبر لحظة واحدة حاوية كل أنحاء الزمن في الحاضر.

٧٣- نتوجه الآن إلى المهمة الثانية وهي بيان أن الحقيقة لا يوجد بها زمن بالمعنى الظاهري الحسي، إنما طبيعة زمنها من نوع مميز يمكن أن نطلق عليه حضور أبدى دائم يضم كل الانحاء الزمنية متحدة معاً، وبالتالي فثمة وحدة أساسية في الحقيقة والمطلق، يناقش برادلي موضوع هذه الوحدة على ثلاثة مستويات: مستوى الظاهرة بوصفه له وجود محدد ويمكن إدراكه حسياً كما يمكن لنا أن نستمد منه معرفة، ومستوى الحقيقة كنموذج دائم للصدق والخير والجمال وسائر المعانى الإيجابية، ومستوى المطلق الذي يشمل كلاً من الوقائع والخيرة والمعانى والأفكار الحقيقية. يناقش برادلي هذه الجوانب تحت عنوان وحدة الزمن».

AR: P. 183. (Ye)

ibid: P. 184. (V1)

(۱-۲۷) يرى برادلى أن الأنحاء الزمنية الشلاثة المتمثلة في الماضى والحاضر والمستقبل تعد أعضاء في الكل الزمني الواحد The one temporal أو الزمن الكلي ويقصد به برادلي السلسلة الزمنية أو التدفق الزمني المتواصل وبذلك تصير كافة الظواهر والأحداث والوقائع وسائر الموجودات أعضاء في الكل الزمني الواحد، ونلاحظ هنا أن معيار الشمول مطبقاً على الجانبين: على الزمن بأنحائه الشلاثة، وعلي مضمونات هذه الانحاء وهي الموجودات والوقائع. يقرر برادلي أن سائر الظواهر أعضاء في الزمن وتدخل جميعها في علاقتي التعاقب والمعية(۷۷).

فعالم الظاهر تتعاقب فيه الأحداث الداخلة في حدود العلاقات بالضرورة، ومن أهم هذه العلاقات تلك العلاقة الزمنية المتمثلة في القبل والبعد، غير أن طبيعة التعاقب ليست واحدة إنما هنالك تعاقبات متنوعة ظاهرية وبالتالي لابد أن ترتبط الأحداث القائمة في التعاقب بزمن واحد ولذلك تحتاج تلك الأحداث وحدة زمنية. ولكن بانتقال الأحداث إلى الحقيقة تتلاشى علاقة التعاقب بسبب أن الحقيقة والمطلق لا يحتاجان زمنا ظاهريا ولا تلك الوحدة الزمنية التي تربط الانحاء معا من خلال علاقة التعاقب، والسبب في خلو الحقيقة والمطلق من علاقة التعاقب لا يدوم إلا فترة زمنية محدودة ثم يختفى في الماضى دون عودة إلى الوجود بكامل هيئته وتفصيلاته في الحاضر على أساس أن الحاضر هو المجال الوحيد للتحقيق والفعل وممارسة الواقعية، ولكن باختفاء الحدث في الماضى يستحيل استرجاعه واقعياً تماماً إلا من خلال مجال الذاكرة

ibid: P. 186.

المحدود الذي لا يرقى لنظام التحقيق الواقعى الملموس، أما في الحقيقة والمطلق فالشيئ أو الحدث موجود وحاضر دائم ويمكن استرجاعه وممارسته بكامل هيئته، يقول برادلى «لا تحتاج الأحداث في المطلق أن تكون قبل أحداث أخرى أو بعدها، ولكنها توجد في شكل آخر، فالمطلق ليس به وحدة زمنية ولا علاقة زمنية (۸۷)، بل تتحول الظواهر إلى حقائق خالية من العلاقة ومتجاوزة الزمن.

سبق القول إن العلاقة القائمة في تعاقب الأحداث تقوم بالربط بين الأحداث حيث تتحقق بذلك وحدة زمنية علائقية، لكن برادلي يعلن أن ليست كل الأحداث المتعاقبة توجد بينها علاقة من نوع واحد متمثل في الوحدة الزمنية التي سبق الإشارة إليها. ففي حالة الأحلام تكون أحداث الحلم منتابعة متعاقبة ومترابطة علائقياً، ولكنها ليست مترابطة مع أحداث الواقع المألوف المعاش بالفعل، وبالتالي لا تتسق مع تلك الأحداث الجارية في العالم الواقعي، وبناء على هذا لا توجد وحدة زمنية بين العالمين ولا ترابط مكاني، بل كل منهما له وقائعه الخاصة وزمنه المختلف، يقول برادلي «كيف للوقائع في مغامرات السندباد أن تترابط زمنياً مع أحداث الليلة الماضية أو العالم الماضي، مثل هذه الأمور لا معني لها، فيمكننا أن نتبين أن الوقائع الزمنية لا توجد في علاقة تعاقب مع الوقائع في القصة الخيالية بحيث يستحيل القول إن تلك الحادثة التي في الواقع الفعلي تأتي قبل الحادثة التي في الواقع الفعلي تأتي قبل الحادثة الني في الواقع الفعلي تأتي قبل الحادثة الني الفلانية في السطورة السندباد (٧٩).

نستنتج مما سبق تلك الأهمية التي ينسبها برادلي إلى الزمن الواقعي فيقرر

ibid: P. 186. (YA)
ibid: P. 187. (YA)

أننا لا نضيف الوحدة الزمنية إلا للأحداث الواقعية التى ندركها ونحس بها بالفعل أما غير ذلك فلا يدخل، وبذلك يحدد لنا برادلى أن دائرة الخصوصية منسوبه للوحدة الزمنية القائمة على وجود الأحداث الظاهرية فى الواقع، بل يحدد هذه الدائرة أكثر عندما يقصر الوحدة الزمنية على الظواهر الواقعية وعلى حدود خبرتى الشخصية الجزئية فى هذه اللحظة، وبذلك يتم ترتيب كافة الأحداث والموضوعات الظاهرية ووحدتها فى سلسلة زمنية فى خبرتى الشخصية، وهذا الفعل يكتسب خاصية الاستمرار لأنه يكون ركناً أساسياً فى تكوين الحاضر الواقعى الخاص بى(٨٠).

السند الأساسى فى فاعلية العمليات العقلية من ترتيب واستدلال وربط بين الظواهر المختلفة فى اتساق خاص لديه صفة التسلسل الزمنى نتيجة اعتماده الظواهر المختلفة فى اتساق خاص لديه صفة التسلسل الزمنى نتيجة اعتماده على خبرتى الشخصية الموجود فى اللحظة الحاضرة أو الآن الفردى. ولذلك توجد اختلافات عديدة وتباين ملموس فى الرؤى الشخصية تؤدى إلى إيجاد كثرة وهى ما يتصف بها عالم الظاهر. بيد أن عالم الخبرات الشخصية لابد أن تسوده وحدة منظمة هى وحدة الذاتية حيث تعكس طبيعتها الإيجابية على الأحداث الواقعية فى السلسلة الزمنية، ولذلك فإن ثمة فارقاً بين عالم الخبرات الشخصية للأفراد ومستوى الحقيقة التى هى فوق الخبرات الخاضعة للزمن، بل الشخصية للأفراد ومستوى الحقيقة التى هى فوق الخبرات الخاضعة للزمن، بل ما يزيد الوحدة فردية واختلافاً هو وجودها المحدد بالهنا والآن اللذين يشكلان ما يزيد الوحدة فردية واختلافاً هو وجودها المحدد بالهنا والآن اللذين يشكلان

ibid. (A·)

والمكان ليسا كليات، وهو يقصد اللحظة الزمنية والوضع المكانى، ولذلك لا يمكنهما أن يحتويا على الوحدة البنائية لكل وقائع العالم الفيزيقى، لكن الذى يوهمنا بوجود وحدة فى الزمن والمكان هو عملية التكرار المستمرة لنظام الصفات فى العلاقات، ولهذا لا يمكن أن توجد اتحادات حقيقية، بل كل ما فى الأمر هو أن ثمة اتصالاً يتم بين العلاقة وبين الذات الموجهة نحو أغراض واهتمامات لها كيانات فى الزمن والمكان، وهنا نقوم بربط خبرتنا الزمنية والمكانية بطبيعتنا كموجودات موجودة فى لحظة فردية متناهية، ولذلك لا تقيم هذه الترابطات استمرارية للمعرفة الظاهرية(٨١).

(٣٧-٣٠) تنسب وحدة المكان والزمن لفعل الذات حين نقوم بربط لحظات الزمن المتناهية القصر وأجزاء المكان شديدة الصغر بالتوجه والغرض والاهتمام فضلاً عن الطبيعة التكرارية المتواترة للوقائع والأحداث، وكل هذا يتم وفقاً للخبرات الزمنية والمكانية السابقة سواء كانت خبرة فردية أو إنسانية عامة آخذة صورة مبدأ أو رؤية متعارف عليها. إن في إمكاني على الدوام القيام بعملية إدخال علاقات المكان والزمن وخبرتهما الحالية في نظام خبراتي السابقة، وبناء على هذا فإنه يستحيل أن يوجد العالم المألوف لنا بدون وحدة داخلية وخارجية تقوم بربط الظواهر المختلفة من أحداث وموضوعات وموجودات واعية وغير واعية وأفعالها ووقائعها المترتبة وإدخالها في نظام التسلسل الزمني المتدفق. بيد واعية وأنه هذا النظام وترتيب محتوياته هو في أساسه من عمل خبرتي الشخصية التي تضفي نظي تنوع الأحداث المتدفقة في مجرى الزمن تلك الوحدة الجامعة.

\_\_\_\_

Taylor: Elements of Metophysics, p 260. (A1)

وعلى الرغم من أهمية الخبرة الشخصية المباشرة وغير المباشرة في تنظيم عالمي إلا أن المطلق كما يرى برادلى لا يمكن أن يكون محصوراً في حدود خبرتنا والسبب في ذلك يرجع إلى أن طبيعة نظامه الكلى الشامل يختلف عن طبيعة نظامنا، فهو يشمل كافة الخبرات والأفكار والوقائع والأحداث الإنسانية وسائر الموجودات، ولذلك فطبيعة ترتيبه وتنظيمه وفرض الاتساق عليه تختلف جملة وتفصيلاً عن نظام الخبرة الفردية، فضلاً عن نظام استدعائه لمضمون أو أكثر من محتوياته إنما يعتمد على نظامه الشامل، بينما استدعاء مضمون خبرة فردية إنما يتحدد بطبيعة نظام الذاكرة وبعدها الأحادى نحو الماضى فقط، وضع في الاعتبار حالات قصور الذاكرة ونشاطها.

وبناء على هذا فإن الظواهر المتوجهة المطلق لابد لها أن تبدل خصائصها الظاهرية وعلى رأس هذه الخصائص التناهى والتغير والعلاقات النسبية، ولذلك فإن عالم الظاهر كما سبق أن بينا ليس مرفوضاً أو منفصلاً عن الحقيقة والمطلق، انما هو عالم التحقيق الفعلى الموجود وهو الأساس المكون لطبيعتنا، فإن احتاجت وقائعه المطلق أو الحقيقة توجهت إليهما ساعية واضعة الدوام والبقاء والخلود من أهم دوافعها، ولذلك فثمة فارق هائل بين المطلق عند برادلى أو عند هيجل وبين نظام المثل الافلاطونية، وفكرة خلق الماهيات في عقل الله قبلاً التي ظهرت عند الفلاسفة المحدثين، وهذا الفارق يتمثل في أن مطلق هيجل وبرادلى خطوة بعدية حيث تتوجه الظواهر إلى المطلق أو لا تتوجه، ويتم هذا وفقاً لطبيعتها الخاصة التي تجعلها تتآلف مع المطلق أو لا تتآلف. بينما نظام مثل أفلاطون أو مجازاً مطلق أفلاطون ونظرية المحدثين فهي خطوة قبلية تعنى مثل أفلاطون أو مجازاً مطلق أفلاطون ونظرية المحدثين فهي خطوة قبلية تعنى أن وجود الأفكار والمعاني كاملة في عالم المثل أو في عقل الله ثم تتحقق في العالمالمحسوس.

يمكننا أن نجد ثمة اتفاقاً بين مطلق برادلى وبين طبيعة القانون العلمى من حيث خلود وبقاء المضمون وعملية استدعائه ونظام ترتيبه. هيا نأخذ مثالاً على ذلك فالقانون العلمى «كل معدن يتمدد بالحرارة» لا يرتبط بالمادة الحسية المتغيرة الموجودة في عالمنا الواقعى لأنه لا يوجد شئ واقعى ملموس اسمه معدن إنما هنالك حديد ونحاس وذهب وفضة إلخ وجميعها يتمدد بالحرارة، ولذلك فالقول الدقيق المتطابق مع طبيعة نظامنا الحسى الزمنى هو «الحديد يتمدد بالحرارة أو النحاس...»، أما القانون العلمى نفسه كنموذج مثالى لا يوجد في الواقع إنما يوجد في نظام يتجاوز الواقع والعقول المتناهية، ولا يرتبط بعقلى أو عقلك إنما بسائر العقول البشرية قديمها وحديثها والقادم إليها، وهنا يكون منطوق القانون هو «كل معدن يتمدد بالحرارة» حيث يتجرد هذا القانون الأخير من الخصائص المادية الصارمة حاوياً خصائص عقلية، بالإضافة إلى شموله لكافة المعادن.

كذلك ينطبق الأمر في القانون الأخلاقي «الإحسان فعل خير» حيث نجد أن ثوب هذا القانون في نظام المطلق مختلف عما هو في الواقع، ويتحدد هذا التمييز في جانبين أولهما أن الإحسان في العالم الواقعي متنوعة صوره وأحواله، بينما يصير في المطلق قانونا واحداً فقط. وثانيهما أن المطلق نفسه كما يحوى المبدأ العام يحوى أيضاً أحواله الجزئية المتنوعة مصنفة ومرتبة، كأن يحصى من أحسن عن طريق المسجد وهم فلان وفلان الخ، أو يحصى من أحسن عن طريق جمعيات خيرية وهم محمد وزيد وعمرو، أو الذي أحسن إلى أشخاص وهم .... وهكذا نجد أن نظام الترتيب في المطلق مختلف عما هو في ترتيب الوقائع الظاهرية.

وبناء على هذا، كان برادلي على حق من الناحية المنهجية والفلسفية بصفة

عامة حين قرر أن الظواهر في المطلق تبدل بعض صفاتها التي كانت لها في عالم الظاهر كيما تتلائم مع طبيعة المطلق ينتج عن هذا أن المطلق يتضمن عدداً هائلاً من السلاسل الزمنية لكل الأفراد لكن هذا لا يعيبه لأنه يسبغ على محتوياته نظام الاتساق والترتيب، فضلاً عن أن طبيعة المطلق نفسها طبيعة شاملة تضم كثرة، ولكنها كثرة منظمة. كذلك لا يمكن أن ينحصر المطلق في حدود تجربتنا الشخصية، لأنه هو الذي يضم هذه التجارب بما فيها تلك السلاسل الزمنية المتنوعة التي تجد طريقها للاتحاد داخل كمال كلى شامل all inclusive perfection

لكن ألا يعنى هذا وجود أزمنة متنوعة وكثيرة فى المطلق، حيث تتطلب هذه الأزمنة وحدة مثلما هى كذلك فى الظاهر؟ وهذا يؤدى بنا إلى السؤال هل توجد بالمطلق وحدة زمنية؟

والإجابة عن هذا السؤال تتحدد فيما يلى:

أ- توجد بالمطلق وحدة لكنها ليست زمنية لأنه لا يوجد زمن ظاهرى بالمطلق، انما الوحدة الموجودة في المطلق تتحقق في مبدأي الشمول والاتساق.

ب- افتراض وحدة زمنية في المطلق يعنى انحصاره في حدود الخبرة الشخصية الجزئية حيث تقوم الوحدة التي من هذا النوع بترتيب ظواهر السلسلة الزمنية الخاصة بالفرد في الهنا والآن.

جـ- كمال المطلق لا يرتبط بالزمن الظاهرى لأنه لا يحتاجه، إن له زمناً خاصاً ليس قائماً على التعاقب أو التزامن وليس فيه ماض أو مستقبل ولا حاضر معهود، إنه الخلود واللازمن، يقول برادلى «سوف تجد في المطلق أزمنة

كثيرة لكنها ليست ظاهرية وهي تندمج في الخلود الذي يحتوى الأحداث الزمنية لتكون لا زمنية ولا تجد تلك الوحدة الزمنية (٨٢).

مسكلة جديدة هي اتجاه الزمنية فنقول: اتجاه في الزمن إلى أنحائه الزمنية فنقول: اتجاه المستقبل الذي ترد منه الأحداث، واتجاه الماضي الذي تذهب إليه الأحداث لتثبت على حالها وتكون مادة للذاكرة. لكن برادلي يرى أن هذا التوصيف لا يحدد تماماً الاختلاف بين الماضي والمستقبل لأن هذا الاختلاف بينهما يتضح حين تماماً الاختلاف بين الماضي والمستقبل لأن هذا الاختلاف بينهما يتضح حين يعتمد على خبرتنا (٨٢)، ويتم التحديد على هذا النحو: الجانب المنتج لأفكار وإحساسات متميزة في جدتها هو المستقبل والجانب الذي تنتهى فيه هذه الإحساسات هو الماضي، وبناء على هذا تتحدد إمكانية قيام السلسلة الزمنية بالاعتماد على خبرتنا الإدراكية التي تنشأ من إدراكنا لعناصر المستقبل الواردة، ومن تكرار هذه العناصر وانتهاء تأثيرها في الوجود الحسى. وفي كلتا الحالتين نستخدم منهجاً واحداً لتحديد سلوكنا وتوجهنا، هذا المنهج هو تكرار الإدراك نستخدم على خبرة ظهور إدراكات جديدة وتلاشي هذه الإدراكات في وقت آخر.

٣٩- يفترض برادلي عدة أحوال لاتجاه الزمن هي:

(٣٩-١) يرتبط اتجماه الزمن بعالمنا المالوف ولذلك لن تكون طبيعة الموجودات الأساسية ثابتة بل متغيرة وممتدة.

AR: P. 189. (AT)

ibid. (AT)

(٣٩-٢) يرى برادلى أن اتجاه الزمن يعتمد على خبرتنا الذاتية فى جانبها التنظيمى الذى يقوم بترتيب وقائع العالم وإدخالها فى أنظمة مختلفة فالذاكرة نظام للماضى والتوقع نظام للمستقبل.

(٣٩-٣) نحن نعتبر العالم الحسى نظاماً كلياً شاملاً لكافة الظواهر وكذلك سلسلة زمنية واحدة، ونعتبر أيضاً المحتويات المتعاقبة للموجودات المتناهية مرتبة في هذا البناء أو السلسلة الزمنية الواحدة، وهذا يعنى أنه بالرغم من كوننا موجودات محدودة القدرة إلا أننا نقوم بترتيب الظواهر المتنوعة للعالم الحسى في سلسلة زمنية واحدة متصلة. وهنا يعلن برادلي أنه بالرغم من التنوع والاختلاف في عالم الظواهر، ورغم العلاقات المختلفة التي يتصف بها، إلا أن هذه الظواهر تتوجه باستمرار نحو إتجاه محدد في الزمن يجمع الشتات في وحده وهذا الاتجاه إما أن يكون الحاضر أو الماضي أو المستقبل.

٤٠ هل يمكن أن توجد في المطلق موجودات تماثل تلك التي توجد في عالم الظواهر؟ وهل توجد حياة لكافة الموجودات فيه؟ وهل به اتجاهات ووقائع تماثل ما نحياه في عالم تجربتنا وخبرتنا الحسية؟.

يقرر برادلى أن محاولة فهم المطلق من منظور فهمنا كموجودات متناهية محاولة غير صحيحة لأننا لن نصل إلى أى حقيقة بسبب أن المطلق لا يحصر في حدود خبرتنا الجزئية، وهذا يعنى أننا لا نخضع خضوعاً تاماً للمطلق لأننا الذي نشكل محتواه عن طريق أفعالنا، صحيح أنه لا يخلق الخبرات الإنسانية إلا أن هذه الخبرات هي محتواه تماماً.

وبناء على هذا فإن وعيّ وفهمي وإدراكي لنظام الموجودات والوقائع من

خلال السلسلة الزمنية يجعلني أتمكن من تحديد أي اتجاه تسير فيه الأحداث وتحديد هذا الاتجاء معتمداً في أساسه على خبرتي وتجربتي.

يجب ألا نظن أن برادلى يُقصر المعرفة على حدود الخبرة الحسية الجزئية فقط، بل يرى أن الفرد يمكن أن أن يعرف صفات كثيرة لموجودات متنوعة متعددة، وتبين لنا هذه الصفات أن الاتجاهات المختلفة لابد أن تتسق فى نظام شامل متسق حتى إذا لم تأت عن طريق خبرتى الحسية أو لم تقع فى حوزتها فى لحظة ما، بيد أن نظام خبرتى المعرفية الذى تحدد فى اتجاهات متسقة بساعدنى على معرفة صفات كثيرة لموجودات متنوعة.

وبناء على هذا تتكون لدى خبرة شاملة لمحتويات المكان والزمن غير الحسية وذلك يتم عن طريق شمول خبرتى لاتجاهات مختلفة لنظام المكان والزمن. فعلى سبيل المثال يمكننى عن طريق الخبرة معرفة اتجاه فردى واحد، لكن يمكن لنا أن نتجاوز حدود الخبرة الجزئية لنصل إلى خبرة كلية شاملة تدرك من خلالها الصفات العامة للموجودات المتناهية حتى ولو لم تقع في حدود تجربتنا الحاضرة، فخبرتى السابقة تدلنى على أن اتجاهات الموجودات المتنوعة داخلة في كل متسق. وبناء على هذا نستنتج أن العالم الظاهرى لابد أن يدخل في وحدة منظمة، ولكنها وحدة مقصورة على ظواهر العالم سواء كانت هذه الظواهر فيزيقية أو عقلية، وهذا يجعلنا نتساءل هل ثمة وحدة خاصة بعالم الظواهر، وأخرى خاصة بالمطلق؟

يرى برادلى أن وحدة عالم الظاهر إنما تقوم على ترتيب الأنساق المادية، بيد أن معرفتل لهذه الأنساق الموجودة في العالم لا تخضع في كل مرة لإلتقاء مباشر بين الشخص الذي يقوم بعملية الإدراك وبين الموضوع المدرك لأن هنالك

أنساق لا تخضع مباشرة للإدراك الحسى، ففى بعض الأحيان يكون إدراكى للأنساق المادية ليس مادياً وإنما يكون قائماً على تنظيم وترتيب هذه الأنساق، فإذا أطلقنا عليها وحدة فهى لابد أن تكون وحدة مختلفة عن وحدة المطلق.

يناقش برادلى موضوع اختلاف الوحدتين في نظريته عن «تنوع السلسلة الزمنية في المطلق» فيقول «ليس صعباً أن ندرك تنوع سلسلة الزمن الموجود في المطلق وكل اتجاه لكل سلسلة (٨٤). لكن ماذا يعنى برادلى بوجود زمن في المطلق مم أنه قرر من قبل عدم وجوده به؟.

ما يقصده برادلى بالسلسلة الزمنية، أنها سلسلة لأحداث متوالية الواحد تلو الأخرى، بحيث يكون بين هذه الأحداث ترابط ناشئ عن طريق العلاقات، واكل سلسلة زمنية اتجاه معين يميزها عن غيرها من السلاسل الأخرى، كأن نقول مثلاً أب جد سلسلة زمنية بدأت بالحدث المعين وهو (أ) وانتهت بالحدث المعين (د). لكن هنالك سلاسل أخرى مختلفة الاتجاه مثل ب أجد وبذلك يصير لكل سلسلة زمنية اتجاها خاصاً مختلفاً يميزها عن غيرها. وعندما نعود إلى المطلق من أجل معرفة السلاسل التي يشتمل عليها، فإننا نجدها كثيرة ومتنوعة، لكن تنوع هذه السلاسل واختلافات الاتجاهات بها له وجود مختلف في المطلق عنه في عالم الظاهر، فكل سلسلة زمنية بالمطلق لها محتوياتها الخاصة المختلفة عن الاتجاه، فبينما تكون المحتويات ثابتة نجد الاتجاهات متغيرة ومختلفة، يقول برادلي في ذلك «إذا وضعت المحتويات تحت منظار الاختبار يمكنك أن تفترض أن الكل ثابت وخال من التغير والتعاقب، فالتغير

ibid: P. 191. (AE)

يسقط في إدراكات سلسلات مختلفة، أما الاتجاهات المختلفة لهذه السلاسل فإنها لا تعبر عن الكل»(٨٥).

إذن فأشكال المحتويات في السلاسل الزمنية كثيرة لكنها ليست متغيرة وإنما المتغير هو اتجاه هذه الأشكال أو المحتويات يعطينا برادلي هذا النموذج ليوضع فكرته.

| a b c d | أ ب جـ د |
|---------|----------|
| bacd    | بأجد     |
| c d a b | جد أ پ   |
| dcba    | د جـ ب أ |

هذا النموذج يمثل اختلاف الاتجاهات الخاصة بالسلاسل الزمنية، حيث تكون هذه السلاسل مختلفة الاتجاهات ثابتة المحتوى، حيث لا ينطبق التغير والتعاقب عليها حين تصل إلى المطلق. ولكن يأتى الاختلاف نتيجة لتنوع الإدراكات الخاصة بالسلسلة الواحدة، لكنها برغم تنوعها تندمج في المطلق فتتساوى وتعادل بعضا وتتداخل، ونتيجة لذلك يمكن أن تتألف منها وحدة تذوب فيها طبيعتها الظاهرية الجزئية الفردية (٨٦).

إذن فإن اختلاف السلاسل نأتج عن اختلاف المدركات، فكل منا يكون لنفسه اتجاهات خاصة أو صفات معينة تميزه عن غيره، فالنسق العام لكل

ibid: P. 191. (Ao)

ibid: P. 191. (A7)

جانب من جوانب حياتنا يوجد على نحو فردى، لكن على الرغم من هذه الفردية فإنه يمكن أن توجد موجودات متنوعة مشتركة معنا في الحياة هي أيضاً ذات اتجاهات مختلفة عنا، ويمكننا أن نتخيل أن المحتويات المتعاقبة التي تخلق وجودى هي أيضاً حياة لواحد أو أكثر من الموجودات المتناهية الأخرى(٨٧).

أما بخصوص التباين البادى في الصفات الشخصية لسائر الموجودات المتناهية فإنه يؤثر تأثيراً شديداً على عملية التعاقب الزمنية ويجعلها حاصلة على الطبيعة الفردية. بيد أن هذا يختلف تماماً في المطلق، فلا توجد اختلافات بينية ولا تنوعات ظاهرية حيث تصل جميع الاختلافات إلى الوحدة وتدخل في المطلق أو الكل الشامل الذي يضم كافة التنوعات. ولذلك لا يمكن أن نقيم بناءً على اختلاف الظواهر بل لابد من وجود الوحدة والتماسك والشمول.

\3- يناقش برادلى فكرة التقدم في الزمن progress فيرى أن التقدم والتقهقر لا يتسقان مع فكرة الكمال، فالتقدم لا يعنى الوصول إلى الكمال، بل هو يعبر عن الانتقال من فترة زمنية إلى أخرى، لكن يجوز أن تحتوى هذه الفترة إما على الازدهار والنمو، وإما على الإنحلال والنموب. وهذا الانتقال من حالة إلى أخرى يستلزم التغير، فلا حقيقة منه مستمدة، بينما يعتبر الثبات جانبا أساسياً من جوانب الكمال، ولذلك لا يمكن أن يكون التقدم صفة من صفات المطلق وإنما هو صفة لعالم الظاهر، وينطبق نفس القول على التقهقر.

ibid. (AV)

يعتبر التاريخ مجالاً مناسباً للتقدم والتقهقر كعنصريان يوضحان إطراد الأحداث في الزمن. لكن المطلق ليس به تاريخ خاص، بل يتضمن تواريخ عديدة لا تقبل فكرة التقدم أو التقهقر. ولذلك يرتبط التاريخ بعالم الظاهر الزمني فقط، بوصفه تاريخاً للظواهر التي كانت مدركة حسياً وصارت مستعادة عن طريق خبرة الانسان وقدرة الذاكرة. بيد أن التاريخ وإن كان ينطبق عليه جانب التقهقر أكثر، فإن التقدم يؤدى دوراً محدوداً فيه خاصاً بعملية التنبؤ وتقدير الأمور، وسواء كان هذا أم ذاك فالتاريخ عامة لا ينتمي إلا إلى الظاهر.

يحدد برادلي أسباب عدم انتساب التقدم للمطلق فيما يلي:

أ- تتصف الموجودات في عالم الظاهر بصفتين هما الحدوث في الزمن والتناهي، وأكن هاتين الصفتين لا ينطبقان على المطلق.

ب- طالما أن المطلق ليس زمنياً إذن لا يسبوده التغير، بينما يعد التغير أساس عالم الواقع.

جـ- التغير والتقدم يتوافقان ومجالهما عالم الظاهر.

د- يمكن للتقدم أن يؤدى إلى الانتهاء، وهذا الأخير لا يوجد في المطلق.

هـ- التقدم يحتاج زمناً <u>وال</u>لطلق ليس زمنياً.

## ثانيا: المكيان

 $^{(\Lambda\Lambda)}$  فيقرر في البداية «أننا عندما نتجه للمكان من خلال الزمن لن نقابل أي صعوبات جديدة وكل ما نقوم به هو إضافة بعض القضايا  $^{(\Lambda\Lambda)}$ .

ونجد أن برادلى يهدف من وراء هذا القول إلى أمرين: أولهما أن المكان لا يشكل لديه أهمية ميتافيزيقية تتساوى مع تلك التي للزمن، وثانيهما – المترتبة على الأولى – أن الحديث في نظرية المكان ليس إلا حديثاً مكملاً لنظرية الزمن حيث اتبع نفس المعالجة والنتيجة، والسبب في هذا راجع في اعتقادنا إلى أن الزمن أقرب إلى التفسير العقلى من المكان.

يتساءل برادلى «هل العالم ممتد وواحداً؟، ويجيب عن هذا بالإيجاب فيقول «يظهر لنا منذ الوهلة الأولى أن كل ما هو ممتد يكون جزءاً من مكان واحد وأن الأمكنة عبارة عن موضوعات مادية مترابطة»(١٠). لكن قد لا تكون كل الأشياء الممتدة واحدة فالطبيعة في الأحلام لديها صفة الامتداد وإكنها ليست متحدة مع العالم الفيزيقي. كذلك في عملية التخيل أو التفكير بصفة عامة نجد أننا نحصل على موجودات لا حصر لها ممتدة ومترابطة عن طريق علاقات شتى لا يشترط أن تكون مكانية أو متجانسة أو على اتصال بالموضوعات التي تقع في حين الإدراك. وبناء على هذا يتوصل برادلي إلى أن كل ما هو موجود له وجود مادى

Temporal and Spatial Appearance. (۸۸) عنوان الفصيل.

AR: P. 253. (A1)

ibid. (5.)

محسوس وممتد، فإذا افترضنا وجود علاقة بين الموجودات المادية فإنها تكون علاقة مكانية، ولكن هذه العلاقات المكانية لا تشكل وحدة كلية، والسبب أن العلاقات المكانية ترتبط بين موضوعات مادية وطبيعة هذه الموضوعات هو التناهي حدث تشكل الموجودات المادية المتناهية وحدات فردية.

73 - هذا التفسير الثانى قد لا يكون مقبولاً عملياً، لكنه على المستوى النظرى من جانب ومعيار التقدير المثالى من جانب آخر يكون مقبولاً. فالعالم المادى يتألف من أنظمة مكانية كثيرة ومتنوعة، حيث يعد كل نظام منها نظاماً مادياً وإحداً ممتداً له ترتيباته الخاصة وتفرده المميز. بيد أن هذا الوضع ينطبق فقط على عالم الظاهر، لكنه لا ينطبق بالمثل على المطلق، لأن أنظمة المطلق ليست وحدة فردية منعزلة وليست وحدة مادية، وبالتالى لا يوجد مكان مادى بالمطلق. وإذلك إذا قامت الأنظمة المكانية بالدخول في المطلق فلابد لها أن تبدل طبيعتها الفردية بالاندماج والاتساق مع بقية الأجزاء، حيث يمكنها أن تغير طبيعتها الممتدة الجزئية ليصير الامتداد شمولاً، وبذلك يصير النظام المكانى الفردى في المطلق نسعاً لا مكانياً متحداً شاملاً، يقول بردلى في هذا الشأن «يوجد تنوع المظلق نسعاً لا مكانياً متحداً شاملاً، يقول بردلى في هذا الشأن «يوجد تنوع المنظمة المكانية في عالم الظاهر حيث يستقل كل منها عن الأخر، أما في المطلق في تنظام لا مكاني nonspatial واحدد يرتبط في تقيد المنها ويدخل في نظام لا مكاني nonspatial واحدد يرتبط

نستنتج مما سبق أن العالم المحسوس هو العالم المتد الذي يرتبط بجسمي ويشكل نظاماً مكانياً واقعياً، فجسمي لابد أن يكون موجوداً وقائماً في

-----

ibid: P. 254. (33)

واقع مدرك محسوس لا في خيال ولا في حلم. وهنالك اختيالف أساسي بين جسمي في حالة الأحلام وجسمي الواقعي حيث لا يدخل كل منهما في نظام مكانى واحد، وبذلك أنا أقوم بتشكيل بناء مكانى يتحد مع جسمى حينما أكون عقظاً وواعداً بعالمي المدرك، وهذا يعني أن الشيئ أو الموضوع المبتد الذي بشكل نظاماً فردياً لعلاقات مكانية لابد أن يرتبط بجسمي المحسوس ويؤلف نظاماً وإقعباً (٩٢).

بناء على هذا يندمج الامتداد الواقعي في نظام مكانى فردى مؤلف من علاقات مكانية متالفة مع النظام المكاني نفسه ومع حدود الامتداد. وهذا يعني أن كل ممتد يشكل نظاماً للعلاقات المكانية، وهو في حقيقة أمره يمثل النظام الفيزيقي المترابط بعلاقات مكانية متداخلة، وهو نظام عالمنا المحسوس أو عالم الظاهر. لكن إذا حاولت الأنظمة الفيزيقية أن ترتبط بالمطلق فلابد لها أن تخرج عن علاقاتها المكانية وتتحد بالكلى بدون أي علاقة مادية ممتدة جزئياً، أي تكون خارج نظام المأدة الطبيعي المألوف وقد سبق لنا بيان ذلك بمثال دوام القوانين العلمية.

**(11)** 



## تذييسل

## مشكلة الظاهر والحقيقة عند الفلاسفة (١)

اهتم بهذه المشكلة الفيلسوف المثالى والفيلسوف التجريبي، كما اهتم بها أيضاً نفر من العلماء الذين لهم رؤى فلسفية . ولقد نظر كل منهم من وجهات نظر مختلفة ، لكنهم يجتمعون على أن الظاهر مختلف عن الحقيقة ، وأن ما يبدو لنا من الموضوع أو الشئ ليس هو ما يبطنه . لكن بينما يقرر الفيلسوف المثالى أن الحقيقة ليست من طبيعة مادية إنما هى من طبيعة عقلية، نجد أن التجريبيين والعلماء يرون أن الحقيقة تساوى الظاهر فى الأصل المادى وأن لم تُظهر ماديتها بطريقة مباشرة . فنحن ندرك عن طريق الحواس ونحصل على معطيات حسية Sense date معينة محدودة بطبيعة الحاسة نفسها، لكن عندما نضع الشئ موضوع الإدراك الحسى تحت ميكروسكوب تكتشف عالما مغايراً تماماً للعالم الذى ندركه بحواسنا ، إلا أن طبيعة العالم الثانى المنظور بالمجهر ليست مختلفة عن عالم الظاهر المدرك بالحواس ، إنهما من طبيعة واحدة والاختلاف بينهما يكمن فى أن ظاهر هذه الطبيعة يبدو لنا بطريقة مختلفة عما بدو بها باطنها وثرد أسباب ذلك إلى جوان فيزيقية بحتة

<sup>(</sup>١) رأينا أنه من المفيد عرض المشكلة عند الفلاسفة الذين تعرضوا لهذا الموضوع سواء من سبق برادلي أو عاصره أو جاء بعده .

<sup>-</sup> أنظر في هذا الموضوع بحثنا المطول باسم «الحقيقة بين الظاهر والباطن» نشر في منشأة المعارف الإسكندرية ، ٢٠٠١

نظرة المثاليين

٧ - اهتم القيلسوف المثالى بمشكلة الظاهر والحقيقة لسببين: أولهما سبب منطقى يقرر فيه أن الكون بناء متكامل من الأفكار أو «القضايا» ، وأن الترابط أو الوحدة مبدأ جوهرى يجمع بين هذه الأفكار بحيث أن الفكرة التى في أول النسق لها القدرة على أن تطلعنا على الحقيقة التي في نهاية النسق أو البناء . وهذه الوحدة التي بين الأفكار تجعل لأي جزء بسيط من أجزاء النسق أهمية كأهمية مجموع الأجزاء طالما أن الجزء الواحد يطلعنا على حقيقة جميع الأجزاء، فإذا حذف جزء من هذه الأجزاء ، كان التأثير مباشراً على بقية الأجزاء الأخرى . وهنا يقرر الفيلسوف المثالي أن الحديث عن قضية فردية منفصلة عن نسقها العالم هو حديث عن معرفة ناقصة تؤدى إلى الوقوع في منفصلة عن نسقها العالم هو حديث عن معرفة ناقصة تؤدى إلى الوقوع في التناقض والنقص وهما من بين خصائص عالم الظاهر، لذلك لابد أن يسعى الفيلسوف لإيجاد ثمة توحيد بين مجموع القضايا والأجزاء ومن ثم فإذا كان حديث في جزء ما فإن هذه الجزء يقودنا إلى بقية الأجزاء الأخرى ، ومن ثم نصل إلى المقيقة .

٢ – أما السبب الثانى فهو سبب نفسى يقرر أن طبيعة الروح المثالية بسعيا الدؤوب للبحث عن مثال أو نموذج تحتذى به تحقق نوعاً من التوازى بين العقل ونظام الحياة المادية اليومية بما فيها من خليط مضطرب من الاضداد يزيد حدة الصراع بين المعقول والمحسوس ، أو بين الحقيقى والظاهرى . فالحياة تجمع في طياتها بين التقدم والتدهور ، الانتصار والهزيمة ، اللذة والألم، ولذا يسعى المثالى لكى يواجه مشكلة إثبات إن الكون معقول ومتسق على الرغم من كافة المظاهر المتناقضة . فإذا أقر بمعقولية الكون، فإنه ينظر إلى هذا من كافة المظاهر المتناقضة . فإذا أقر بمعقولية الكون، فإنه ينظر إلى هذا من كافة المظاهر المتناقضة . فإذا أقر بمعقولية الكون، فإنه ينظر إلى هذا من كافة المظاهر المتناقضة . فإذا أقر بمعقولية الكون، فإنه ينظر إلى هذا المناقف المناه ال

الكون نظرة كلية شاملة تجعله وثيق الصلة بالتجربة الإنسانية في أعمق معانيها وبأفعال الإنسان وأمانيه ومناه العليا ، وبالتالي تجعل الفلسفة المثالية العالم ملائماً لنا حين تشعرنا أن هنالك رابطة ضرورية تربط بيننا وبين أجزاء الكون كله على أساس أننا نشكل جزءاً هاماً من أجزاء هذا البناء الكوني، ويبدو هذا جلياً في فلسفات هيجل وبرادلي وبوزانكيت وماكتجارت.

وبناء على هذا يتضبح أن معظم الفلاسفة المثاليين لا ينكرون الظاهر ولا يرفضوه رفضاً قاطعاً ، وهو أمر يختلف عما هو شائع عنهم . وبهذا المعنى لا يتناقض الظاهر مع الحقيقة لأن التناقض يعني تنافر المتقابلين تنافراً مطلقاً، والبادي من أراء المثاليين أن هذين العالمين يمكن أن يجتمعا معاً ، وبالتالي لا نقول إن هنالك انفصالاً بين العالمين بل نقول هنالك تميين بين وجهين لعالم واحد. وإذا حدث أن وجد تناقض ، فإنه لا يكون بين الظاهر والحقيقة وإنما يكون في الظواهر الجزئية حين يتم تفسيرها تسيراً غير صحيح وتعليلها بما لا يتفق وطبيعتها الحقيقية . فأحيانا تبدو لنا الأشياء المادية غير مفهومة، فلا تبين الطبيعية الحقيقية التي تمتلكها بالفعل وإنما تبدو ظواهرها غير متسقة ولا يقبلها العقل ، ولذلك كان على العقل حين يتدخل في الحكم عليها ألا يكتفي بالتعليل الظاهري فقط ، بل يقوم بالاستدلال من الظواهر الضارجية على الصقائق الباطنة، فأفلاطون لم يرفض العالم المحسوس وأقر ليبنتن بحقائق الواقع التي تتغير واعترف باركلي بضرورة وجود معطيات حسية بوصفها نوعاً من المعرفة ، أما كانط فقد جعل للظاهر أهمية عن الأشياء في ذاتها ، وطبق هيجل منطقه على التاريخ ، ولم ينكر ماكتجارت الإدراكات الحسية بل أكد عليها بوصفها خطوة أولية من خطوات المعرفة .. ٤ - والحق إن تاريخ الفلسفة يشهد بأهمية هذه المشكلة ، ففى الفلسفة اليونانية نجد بارمنيس يقرر فى قصيدته المعروفة بإسم «طريق الحق» Way of Truth أن عامة الناس يعتقدون أن ما يوجد فى الظاهر هو الحق ولا شئ عداه ، كما يعرض فى قصيدة أخرى بإسم «طريق الظن» تفسيراً يفيد فيه أن ما يعتقد فيه عامة الناس ليس به صدق ، ولذا يرى أن ما تخبرنا به الحواس ليس إلا ظاهراً وما يخبرنا به العقل هو الحقيقة (٢).

ه - إلا أن التمييز الدقيق بين الظاهر والحقيقة يتضح أكثر عند أفلاطون، حيث جعل التمييز مرتبطاً بنظرية المعرفة وراح يميز بين ما هو علم وما هو ظن، فتفكير الرجل الذي يبني أحكامه على العقل هو تفكير حقيقى ، أما الذي يبني أحكامه على العقل هو تفكير حقيقى ، أما الذي يبني أحكامه على مظاهر فقط فإن هذا يعد ظناً . ويعطى أفلاطون مثال الشخص الذي يرى الجمال لكن لا يتذوقه فهو في هذه الحالة لايحيا وإنما تسير حياته مثل الحلم الذي هو خلط بين الشئ الواقعي والشئ المحاكي ، وهذا هو الظن. أما الرجل الذي يسلم بوجود الجمال في ذاته ويتذوقه في ماهيته ولا يخلط بين الأشيام التي تشارك الجمال وبين الجمال ذاته ، فهو شخص يقظ عارف (٢).

إن هناك كثرة من الأشياء الجميلة وكثرة من الأشياء الخيرة أكما أن هناك الجمال ذاته أو مثال الجمال ومثال الخير . كذلك الحال في سائر الأشياء الأخرى الكثيرة التي يكون لكل منها مثاله الواحد الذي يسمى ماهيته الحقيقية .

D.W. Hamylyn: Metaphysics, p. 12-13. (7)

<sup>(</sup>٢) جمهورية أقلاطون ، الباب الخامس ، فقرة ٢٧٦ -- ١٧٧ .

إذن فالأشياء الكثيرة عند أفلاطون تُرى ولا تعقل على حين أن المُثل تعقل ولا ترى . اذلك فالماهية الحقيقية للشئ ما هي إلا فكرة نتأملها ولها وجود مستقل وحقيقة أرفع ، بل هي الحقيقة نفسها . أما الأشياء المادية فإنها تحاكى هذه الحقيقة النهائية .

هكذا يوجد عالم المثل بماهياته المالصة وموجوداته المجردة من خلف ستار عالم التجربة الحسية . إنه عالم مثالى متميز تأتى منه الحقيقة ، وكلما كان الشئ أكثر تجريداً للفكرة كان له موقع فريد فى الحقيقة . لكن يجب أن نلاحظ أن أفلاطون لا ينكر تماماً العالم المحسوس وذلك لأنه يقبل القول بدرجات الحقيقة ، فيقرر أن هنالك مستويين للحقيقة : المستوى الأول هو الوجود المحسوس المتمثل فى وجود الموضوعات اليومية الملموسة ، فلا يوجد ما يمنع أن نفكر فى وجود الأشياء المتمثلة فى الصخور والأشجار والجبال وسائر الكائنات الحسية . غير أن هذا المستوى لا يمثل الحقيقة بمعناها الكامل، لأن الحقيقة تكمن وراء عالم المحسوسات وتشكل نظاماً مثالياً ، وتتحدد علاقة المثل بعالم الموجودات المحسوسة عن طريق مشاركة المحسوسات فى المثل ومحاكاتها لها . وتتضح فكرة درجات الحقيقة عند أفلاطون حين يتحدث عن أسطورة الكهف التى تبين فى شكل رمزى الصعود من المحسوسات إلى المثل بوصف هذا الصعود عملية تعليم تخص السجناء فى الكهف لأنهم لا يرون إلا الظلال المنعكسة على الحائط المواجه لهم. وهذا يعنى أن الناس الذين يحصرون أنفسهم فى نطاق الظاهر المحض يعتقدون أن ما يرونه هو الحقيقة (1)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: الفقرات من ١٤٥ إلى ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: الفقرات من ١٤ه إلى ١٩ه.

7 - ننتقل إلى الفلسفة الحديثة ونبدأ بديكارت ، فنجد أن المشكلة قد نحت نحواً آخر ، فلم يكن سعى ديكارت إلى إقامة تمييز بين ظاهر وحقيقة وإنما كان هدف بحثه المباشر هوالتوجه إلى الحقيقة بوصفها المبدأ الأساسى الكامن وراء الأشياء وتتمثل في يقينه بصحة الفكرة وصدق الاعتقاد ووضوح الإدراك. لم تجذبه المقابلة الأفلاطونية بين عالم معقول وعالم محسوس وإنما كانت لديه مقابلة عميقة بين الأنا أو ذاته بوصفها عالماً إنسانياً داخلياً وبين العالم المادى الخارجي ، وتصير المشكلة لديه هي معرفة حقيقة هذين العالمين وعلى وجه الخصوص الحقيقة النهائية التي يستحيل الشك فيها .

٧ -- يحدد ديكارت الحقيقة بوصفها الغاية والهدف الذي يكلل مسعاه، فقد جعل بحثه الدائم الكشف عن الحقيقة سواء داخل نفسه أو خارجها حتى كان عنوان أحد كتبه الأساسية تبياناً لهذه البُغية وهو كتاب (مقال عن المنهج لأحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم).

يُعلى ديكارت من قدر الحقيقة بتصريحه بعدم جواز الشك فيها فيقول في خطابه إلى الأب مرسين بتاريخ ١٦٣٩/١٠/١ «أما أنا فلم أشك في الحقيقة قط، فهي مسالة تبدو لي بينة بذاتها قبل كل تجربة حتى أن الجهل بها من المحال (٥) وهذا السمو الذي نسبه ديكارت إلى الحقيقة يرجع إلى كونها نورا فطريا موجوداً في العقل وسندا أساسيا يرتكز عليه في بحثه عن كافة أمور المعرفة والاعتقاد، يقول «الحقيقة إنما نعرفها بنوع من الغريزة العقلية التي نجدها فينا ، هذه الغريزة هي ذاك النور الفطري فينا ، فما من وجه تعرف به الحقيقة إن لم تكن معروفة بالفطرة ... ولفظ الحقيقة في مدلوله الأصلى يعني

<sup>(</sup>٥) د. نظمى لوقا: الحقيقة - تناول فلسفى ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٧٧، ص ٤٩ .

مطابقة الأذهان للأعيان ، فإذا أطلق على أشياء خارج الذهن قصد به أن هذه الأشياء يمكن أن تكون موضوع تفكير صادق(7) .

الحقيقة إذن عند ديكارت هي فطرة يسلم بها تسليما لا تثير لديه أي إشكال من جهة شرعيتها ، إنها ذلك النور الفطرى الذي يكشف لنا كل الأمور،. فلا نخلط بين الحقائق والأوهام ، وتتسنى لنا معرفة الأشياء في أمان فلا نقع في الخطأ ، لقد جعل ديكارت الحقيقة مستقلة عن أي سلطة دينية أو فلسفية تقليدية ، جلعها ترتكز فقط على ذلك النور الفطرى الداخلي لديه(٧) وبالتالي كان يدء ديكارت من الداخل ، إذ رأى أن هذا الداخل هو المجال الوحيد الذي لا يأتيه الشك ، وكانت الحقيقة ركيزة باطنية أساسية تُعين على الوصول إلى اليقين في عالم يموج بألوان الشك . بل ساعدت الحقيقة أو النور الفطرى المثبوت فينا على نجاة الذات من الشك وجعلها قاعدة أولية يقينية لكل فكر، فأنا حين أفكر أكون على يقين من كونى كذلك ، وهذا اليقين مستمد من ذلك النور الفطرى الذي تم اعتماده بوصفه قاعدة أو مبدأ أولياً . لقد صارت القضية (أنا أفكر إذن أنا موجود) حقيقة حدسية وليست قياساً أو استدلالا، فحين شكى أكون مدركاً لكينونتي ، وهذه الكينونة متضمنة في فكرى، وفكرى حاضس حضوراً مباشراً ، ولو فرضنا أن شيطاناً خبيثاً يُضلني في كل شي، فهو غير قادر أن يمنعني عن التصديق ، ولا أن يمنعني من اليقين بأنُّ ذاتي موجودة  $(^{(\Lambda)}$  عين أفكر

<sup>- 1 11 11 (12)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٧) د. محمود حمدى زقزوق ، الشك المنهجي بين الغزالي وديكارت - مقال منشور في مجلة (عالم الفكر) ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، ١٩٧٣ ، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) ديكارت : مبادئ الفلسفة ، ترجعة د. عثمان أمين ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢، الباب الأولى ، مادة ٧.

وهكذا يتضح لذا أن حقيقة الذات عند ديكارت هي حقيقة داخلية مستقلة بيقينها عن العالم الخارجي ، حيث تستمد صدقها وشرعيتها من ذاتها فقط وليس من أي كيان آخر ، وحقيقة الذات هذه ليست حقيقة جسم إنما هي حقيقة فكر ، وبالأحرى (فكرى أنا) «فأنا أعلم نفسي الآن موجوداً مفكراً ولا أعلم إن كنت شيئاً آخر غير هذا الموجود المفكر ، وإن شيئاً يفكر هو شئ يشك ويفهم ويتصور ويثبت وينكر ويريد ويتخيل ويحس ، لأن هذه الأفعال إنما هي أنحاء من أنحاء العقل»(^) .

وبناء على هذا يقابل ديكارت بين الفكر بوصفه حقيقة باطنية داخلية وبين البدن بوصفه مظهراً خارجياً ، ويذهب ديكارت أبعد من حد المقابلة إلى حد إعلاء الفكر على البدن فيقول في (مبادئ الفلسفة) «إن وجود الفكر أشد وثوقاً وثبوتاً من وجود الجسم ، فأنا أعرف الفكر بالفكر نفسه ، أما الأجسام فلست بمستطيع قط إدراكها إلا في الفكر وبالفكر ، فمعرفتي بالنفس – التي طبيعتها الفكر – معرفة مباشرة يقينية ، ولا يعرف الجسم إلا بالظن والتخمين (١٠). ويقول أيضاً في (التأملات) سومع أنه من الممكن أن يكون لي جسم قد اتصلت به اتصالاً وثيقاً ، إلا أن لما كان لدى من جهة فكرة واضحة ومتميزة عن نفسي من حيث أني لست إلا كائناً مفكراً لا شيئاً مادياً ، ومن جهة أخرى لدى فكرة متميزة عن الجسم من حيث أنه ممتد غير مفكر ، فقد ثبت أن نفسي متميزة عن جسمي تميزاً تاماً وحقيقياً وأنها تستطيع أن تكون بدونه» (١١). ولهذا يقرر

<sup>(</sup>٩) ديكارت : التأملات ، ترجمة د. عثمان أمين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٠ ، التأمل الثاني ، مواد ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>١٠) مبادئ الفلسفة : الباب الأول ، مادة ٨.

<sup>(</sup>١١) التأملات: التأمل السادس ، مادة ٢

أن معرفة النفس أيسر من معرفة الجسم (١٢) . وبناء على هذا يُعلن ديكارت صراحة أن حدى المقابلة يتحققا بين نفسه وبين جسمه ، وواضح تماماً أن النفس تعامل بوصفها أمراً باطنياً حقيقياً ويعامل الجسم كظاهر محض .

٨ - نجح الكشف الباطنى الأول لبيان حقيقة الذات ، أما الكشف الباطنى التالى فهو بين حقيقة الله ، ولنا في هذا الأمر تسلات إستنتاجات تتحدد فيما يلى :

- ١ أن الله والأنا جانبان باطنيان تماماً .
- ٢ لم يعتمد ديكارت في كشفه عن حقيقة الذات الألهية على دليل
   مادي.
- ٣ اعتبر ديكارت الله بمثابة ركيزة أولية قبلية للوجود والفكر ، فالله ضامن لحياة المرأء قبل الشك وموجه للحقيقة بعد الشك .

هيا نوضع هذه الاستنتاجات:

( ٨ - ١) لم يُرد ديكارت أن يُضرج الكيان الإلهى من ذاته ، بل جعل الكيانين - الإلهى والذاتى - حقيقة باطنية واحدة ، وبالتالى فأى دليل على وجود الله أو الكشف عن حقيقته إنما يكمن داخل الذات المفكرة على أساس أن هذا الداخل هو الموضع الطبيعى للحقيقة الإلهية .

لقد أعتبر ديكارت حقيقة الله ومعرفته أولى التصورات الفطرية ، فالأفكار

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق: مادة ١٧ ، ١٨ .

لديه إما مغطورة في النفس وإما من الخارج وإما من صنع المرء، والأفكار الفطرية لديه هي أحوال ذهنية جُبلت عليها النفس قبل أي تجربة ، وهي غريزية في النفس وليست مستقاه من الحواس ومبدؤها فينا هو قوة الفكر . ووجود هذه الأفكار يكون بالقوة ، فإذا تعرضت لمناسبة من مناسبات التجربة خرجت من القوة إلى الفعل ، وتتميز هذه الأفكار بوضوحها وبساطتها وشمولها ، وهي فكرة الله والنفس والامتداد الذهني والزمان (١٢). وبناء على هذا تصير فكرة الله فكرة فطرية خالصة ، ومصدر الحقيقة وعامل أساسيي للمعرفة والفكر، يقول ديكارت «بقى على أن أنظر على أي وجه اكتسبتُ هذه الفكرة عن الله، إني لم استمدها من الحواس ، وليست من صنع وهمي ، لأنه ليس في مقدوري أن أنقص منها أو أزيد عليها ، إذن فلا يبقى ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت كما ولدت الفكرة التي لدى عن نفسي (١٤).

## ( $\Lambda - \Upsilon$ ) وفطرية فكرة الله فينا تحدد لنا نتائج هامة هي :

۱ — اعتبر دیکارت الله وسیلة شرعیة تقوده إلى الحقیقة والیقین ، فمن الذی یضمن لی أن ما أفکر فیه أو العلم الذی أتلقاه علم صحیح إلا الله وحده، وکمونه ووجوده فی نفسی یقودنی علی الدوام إلی الحقیقة فیقول «إذن فقد وضح لی کل الوضوح أن یقین کل علم وحقیقة إنما یعتمدان علی معرفتنا للإله الحق ، بحیث یصح لی أن أقول إنی قبل أن أعرف الله ما کان بوسعی أن

<sup>(</sup>۱۲) التأملات : هامش من ۱۳۷ .

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق: التأمل الثالث ، مادة ٢١ .

أعرف شيئاً آخر معرفة كاملة .... ولا تقتصر هذه المعرفة على الأمور المختصة بالطبيعة الجسمانية»(١٥) .

٢ – ونتيجة لهذا صارت فكرة الله فرضاً قبلياً سابقا على كل علم ومعرفة وليس مستمداً من أى دليل بعدى ، ويؤكد ذلك فى قوله «ومع أن خيرة العقلاء يبحثون فيما شاءوا ثم لا يستطيعون أن يقيموا حجة واحدة كافية لنزع الشك ما لم يفرضوا قبلا وجود الله .... لأن الله كائن أو موجود ، وأنه ذات كاملة وأن كل ما فينا يصدر عنه» (٢٦)، ويقول أيضاً فى التأملات «إدراك الله سابق على إدراك نفسى» (١٧) .

٣ - تؤدى رؤية ديكارت لفطرية فكرة الإله إلى اعتبار الله ضامناً وحافظاً لا للفكر فقط وإنما للوجود أيضا ، سبواء وجودى أو وجود العالم ويعلن هذه النقطة حين يقرر أنه ليس هو سبب وجوده ولا بقائه فى الوجود أو الانتقال من لحظة إلى أخرى، فالسبب الحقيقى وراء وجودى هو الله، فهو قادر على إيجادى وحفظى (١٨).

( ٨ - ٣) نتوصل مما سبق إلى نتيجتين: أولهما أن الكوجيتو ليس هو المعرفة الأولى عند ديكارت فعلى الرغم من أن وعى الذات يُدرك إدراكاً يقينياً، حيث يبرهن هذا الوعى على وجود الذات، إلا أن هذا الوجود محدد بلحظة

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق: التأمل الخامس، مادة ١٧.

<sup>(</sup>١٦) ديكارت : مقال عن المنهج ، ترجمة محمود محمد الخضيري، الهيئة المصرية العامج للكتاب، القاهرة ، ١٩٨٥ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٧) التأملات: التأمل الثالث مادة ٢١ .

<sup>(18)</sup> المرجع السابق: التأمل الثالث مادة ٢٦ ، ٢٧.

التفكير، فإن توقفت الذات عن التفكير، توقف الوجود (١٩) ولذلك يقرر ديكارت ضرورة وجود ضامن يضمن الوجود كما يضمن الفكر وهذا الضامن هو الله، ويعلن أن هذه حقيقة أولى مباشرة تعرف عن طريق الإدراك المباشر أو البداهة وليس عن طريق برهان منطقى، وهي معرفة واضحة وصادقة ويقينية، فضلاً عن كونها – في رأينا – ركيزة أولية للكوجيتو نفسه، فكلا المعرفتان تصور فطرى بل إن معرفة الله هي أولى وأهم التصورات الفطرية في تأسيس الحقيقة(٢٠).

أما الأمر الثانى فهو – فى رأينا – أن ديكارت لم يشك فى وجود الله شكه فى النفس والعالم – لقد ظلت حقيقة وجود الله كامنة لديه بوصفه الضامن والحافظ للوجود والفكر – إنما كان شكه فى قدرة الذات المتناهية وعجزها عن الإتيان ببرهان محكم على وجود الله ، ولذلك لم يسمع ديكارت فى المرحلة الأولى إثبات وجود الله بل إلى تنقية العقل من الأفكار البالية ومعرفة قدرة الذات المتناهية وتحديد مدى ضعفها وعجزها والقيام بمحاولة تعلم كيفية الوصول إلى الفكر السليم ، ومن أجل اكتساب الحق وإقامة البنية الصحيحة يقرر ديكارت أن وجود الذات وفكرها مستمد فى أساسه من فكرة حقيقية ثابتة هى وجود إله حكيم يحفظ وجودى ويضمن فكرى، ولذلك فإن إثبات وجود الذات ليس إلا نتيجة ضرورية إستنباطية لهذا التقرير القبلى لحقيقة الإله الكامن وراءها . يبرر كولينز هذا الأمر فيرى أن المذهب العقلى الإنساني يستطيع أن يصل إلى تعريف حقيقي عن ماهية الإله قبل إثبات حقيقة وجوده ، ويكون هذا التعريف

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق: التأمل الثاني مادة ٨.

<sup>(</sup>۲۰) د. محمود حمدي زقزوق : نفس المرجع ، ص ۲۱۲ .

هو الأساس الذى تتولد عنه حقاً الحقيقة الأخيرة ، وهذا معناه أن العقل الإنساني يعرف فعلا الماهية الإلهية إما عن طريق رؤية مباشرة أو من خلال فكرة مفترضة عن الماهية (٢١).

وهذا ما قام به ديكارت فعلا في دعواه عن أن حقيقة الله إنما تكمن في الذات المفكرة كموناً فظرياً ورسوخاً قبلياً ، وبذلك خالف ديكارت الفلاسفة اللاهوتيين مسحيين ومسلمين الذين جعلوا أدلتهم على وجود الله مرحلة أخيرة بعد النفس والعالم.

٩ – عكفنا فى الفقرات السابقة على بيان الحقيقة الباطنية عند ديكارت، نتوجه الآن إلى بيان حقيقة العالم الخارجى المقابل للباطن وهو عالم الظاهر (بلغة مشكلة البحث). وتتم المقابلة هنا بين النفس وبين البدن والعالم الخارجى، فبالنسبة للنفس والبدن فقد ظهر التمييز فى الثنائية المشهورة إذ يقول «مع أنه من الممكن أن يكون لى جسم قد اتصلت به اتصالاً وثيقاً، إلا أنه لما كان لدى من جهة فكرة واضحة ومتميزة عن نفسى من حيث أنى لست إلا كائناً مفكراً لا شيئاً مادياً ، ولدى من جهة أخرى فكرة متميزة عن الجسم من حيث كونه شيئاً ممتدا غير مفكر ، فقد ثبت أن نفسى متميزة عن جسمى تميزاً تاماً وحقيقياً وأنها تستطيع أن تكون وأن توجد بدونه» (٢٢) ، كذلك يؤكد دائما أن معرفة النفس أيسر من معرفة الجسم (٢٣). غير أن ديكارت رأى أن النفس معرفة النفس أيسر من معرفة الجسم (٢٣).

<sup>(</sup>٢١) جيمس كوليتر : الله في الفلسفة الحديثة ، ترجمة فؤاد كامل ، مكتبة غريب، القاهرة ، ١٩٧٢، ص. ٩٤ .

<sup>(</sup>٢٢) التأملات: التأمل السادس مادة ٥ .

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق: التأمل الثاني مادة ١٨٠.

والبدن برغم اختلافهما الجوهرى إلا أنهما يمكن أن يجتمعامعاً فى موجود واحد، وبالتالى لا يكون التميز فى هذا المجال فى الوجود نفسه أو بين وجودين مختلفين إنما بين خاصيتين تميزان الوجود هما خاصية الفكر وخاصية الامتداد.

أما بالنسبة للعالم الخارجي فقد اعتقد ديكارت في جوده تماماً وصدق على هذا الوجود بعد مرحلة الشك ، لكن على الرغم من أنه لم ينكره ولم يكن في نيته هذا الإنكار إلا أنه كان متحفظاً تجاهه وظهر هذا التحفظ في عدم اعتقاده في استقلاليته ، ولذلك لم تكن المقابلة بين خصائص باطنية وأخرى ظاهرية إنما كانت المقابلة في اعتقادنا بين فعلين للأنا أحدهما فعل الأنا لحظة التفكير في نفسها وتقرير وجودها والآخر فعل الأنا لحظة إدراكها للعالم. بناء على هذا فإننا نجد أن دليلي إثبات وجود العالم لا يستمدان من العالم نفسه كموجود مستقل إنما يستمدان من مصداقية الأنا ، فيقرر ديكارت في الدليل الأول أن فينا ميلا طبيعياً يدعونا إلى الاعتقاد بوجود هذا العالم وهو ميل أمدنا به الله ، وهذا الميل تام اليقين لا يأتيه الشك مطلقاً طالما أمدنا به الله بوصفه الضامن والحافظ ، يقول ديكارت «ومنذ تلك الساعة التي عرفت الله فيها أيقنت بوجوده ، وأصبح يقول ديكارت «ومنذ تلك الساعة التي عرفت الله فيها أيقنت بوجوده ، وأصبح الشك أمراً مستحيلا» (٢٤).

أما الدليل الثانى فيقرر فيه ديكارت أنه رغماً عن كونه مقتنعا بوجود العالم الضارجى بما لا يقبل الشك إلا أنه يرى أن هذا العالم لا يكون حقيقياً حين نعرفه بحواسنا فقط لأن الحواس تثير فينا أفكاراً غامضة مبهمة ، ومن

<sup>(</sup>٧٤) مبادئ الفلسفة ، مادة ٢٩ ص ١٢١

الواضح هذا أن ديكارت يبحث عن الصفات الدائمة الباقية لا الصفات العارضة الزائلة ، ولذلك فهو يعلن أن المحسوسات لا تصل بنا إلى حقيقة ثابتة ، إنما نلمس هذه الحقيقة الدائمة فيما وراء هذه المحسوسات . هذا معناه أن فينا قوة إدراكية لسائر موضوعات العالم المادى هي قوة العقل وما فيه من أفكار ، إن الصفات الحسية الثانوية كالصوت واللون والذوق والرائحة والحرارة والبرودة ، لا يمكن أن تكون صفات أساسية للعالم المادى لانها غامضة زائلة، إن لدى فكرة دائمة في العقل عن العالم المادى هي الماهية التي تتحقق في فكرة الامتداد ، ويصرح ديكارت أن هذا الامتداد ليس مادياً وإنما هو امتداد ذهني دائم (۲۵).

١٠ - ننتقل الآن إلى فيلسوف آخر هو ليبنتز ، فقد جعل الظاهر والباطن كياناً واحداً وصارت الحقيقة النهائية الوجود هى الذرات الروحية أو المونادات. وعلى الرغم من كون المونادات غير مادية إلا أن العالم المادى يتألف منها بوصفها الطاقة الدافعة الوجود والقوة الباعثة الحياة ، وقد جعل ليبنتز لهذه المونادات كياناً باطنياً هو السبب المباشر لحركتها وتأكيد وجودها ، وبهذا الأسلوب بنى الوجود – عند ليبنتز – على الكيان الباطنى أو الجانب الروحى الذي يخص إلمونادات ، بل إن تفرد كل موناد لا يقوم على المظاهر الخارجية وإنما يقوم على المخدى (٢٦). ولهذا يقرر

<sup>(</sup>٢٥) التأملات: التأمل الثاني فقرات ١٣ - ١٨.

وأيضاً : عثمان أمين : ديكارت ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٩٩ - ٢٠٠ . (٢٦) ليبنتز : المونادولوجيا ، والمبادئ العقلية للطبيعة والفضل الآلهي، ترجمة وتعليق د. عبدالغفار مكاوى ، دارً الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٨ فقرة ٢ .

ليبنتز أن خصوصية الموناد تتحدد وفقاً لتأثيراته الداخلية ، لأنه لا يرضخ لأى تأثيرات تصدر عن غيره .

وهذا يعنى كما سبق بيانه أن الباطن هو المحرك الأساسى لكل موناد، ولهذا لا يمكن أن تدرك المونادات عن طريق الحواس لأن طبيعتها الداخلية هى الطبيعة الحقيقية ، ويوضح ليبنتز هذه النقطة فى رسالته إلى بيرلنجيوم، إن «الأرواح والنفوس والجواهر البسيطة أو المونادات بوجه عام لا يمكن أن تعرف عن طريق الحواس والخيال» (٢٧).

يرى ليبنتر أن المونادات تكشف لنا العالم المحيط حولنا برغم فرديتها وخاصيتها الباطنية ، فيقرر أن كل موناد يقيم لنفسه نسقاً متفرداً وفقاً لإمكانياته الخاصة وهو في هذا يتفق مع سائر المونادات الأخرى ، وهذا الاتفاق من شأنه أن يجمع كافة المونادات في وحدة واتساق وانسجام القيام بمهمة تشكيل العالم ، ويطلق ليبنتز على هذه الوحدة اسم «مبدأ التناسق الأزلى المقدر» . غير أن ليبنتز – شأنه في هذا شأن جميع فلاسفة هذه الحقبة الزمنية – يُرجع أساس هذا المبدأ إلى الله لا إلى الوجود ، قالله هو الذي قام بتدبير وخلق المونادات وتحديد ما فيها من نظام ووحدة واتساق (٢٨).

لقد صار المبدأ الحقيقى الأولى عند ليبنز هو ذلك الإيمان العقلى الذى يقوم على يقين قبلى يقرر أن سبب الوجود هو الله ، ويعلن أننا إذا تحرينا الدقة الميتافيريقية نقول إنه لا يوجد سبب خارجى يحركنا ويحثنا على الحياة غير الله

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق: هامش ص ۱۰۲

<sup>(</sup>۲۸) المرجم السابق فقرتي ١٥ - ٨٥ .

وحده ، فهو يتصل بنا مباشرة بمقتضى اعتمادنا عليه ومن هذا ينتج أن لدينا أفكاراً عن جميع الأشياء ، وهذه الأفكار موجودة فينا بوصفنا كائنات عاقلة مفكرة ويرجع السبب فى وجود هذه الكائنات إلى فضل الله المستمر حين يسبغ نعمته علىنا(٢٩) .

توصل ليبنتز إلى فكرة الماهية اعتماداً على فكرة سبب الوجود الذى هو الله، فعالم الماهيات هو موضوع العقل الألهى الذى يقابله عالم الموجودات المتناهية ، ولهذا يقرر أن الله ليس هو مصدر الوجود فحسب إنما هو أيضاً خالق الماهيات ، على أساس أن الماهية الإلهية تكشف لنا عن حقيقة الإله، فهى بهذا المعنى تشكل الأساس الحقيقى الذى يتضمن سلفاً كل الأحداث والصفات والوقائع التى تحدث للشئ فى تاريخ حياته ، إذ تشكل قوة لا متناهية التدفق قائمة فى العقل الإلهى تنطوى على نزوع مستمر وتوجه نشط نصو الوجود بوصفه الحالة النهائية للكمال الماهوى .

نخلص مما سبق إلى ثلاثة مواقف هي:

- ١ سبب الوجود المباشر هو الله .
- ٢ -- يتضمن عقله الكامل ماهية الوجود .
- ٣ هو أساس قبلي في العقل الإنساني لكل فكرة .

ومضمون هذه المواقف أن الحقيقة في أساسها باطنية تتضمن الماهيات وتمتد في تخارج مستمر لتشكيل عالم الموضوعات الحسية أو عالم الظاهر.

Leibniz: Discouers on Metaphysics. The open court Publishing, (11) LA Salle, 1957, p. 28.

مين ليبنتن بين نوعين للحقائق: الأولى هي حقائق العقل، الثانية هي حقائق الواقع، ويتحدد التميين أكثر حين ينسب السمو والرفعة والخلود والضرورة إلى حقائق العقل وهي موجودة على الدوام وحائزة على الصدق المطلق بحيث لا يمكن تصور نقيضها، وتتمثل هذه الحقائق في فكرتنا عن الله ومبادئ الرياضة والمنطق، أما حقائق الواقع فمن المكن تصور نقيضها مثل الحقائق التاريخية وقوانين الفيزياء، ويرجع ليبنتن الحقائق الأولى أو حقائق العقل إلى الله ، أما حقائق الواقع فترجع إلى إرادته، لكن يمكن للمرء أن يسعى لتقوية قدراته بحيث يستطيع أن يعرف الحقائق الخالدة (٣٠).

۱۱ – يوفق باركلى بين الظاهر والباطن من خلال العلاقة القائمة بين الأنا (كباطن) والعالم الخارجى (كظاهر) ، فيقرر أن معرفتنا تأتى لنا من عالم التجربة الحسية ، وهذا يعنى أن لدينا أفكاراً عن هذا العالم لكن تشترط المعرفة الصنحيحة أن تتفق أفكارنا مع المدركات الحسية ، فإن اختلفت لن نعرف شيئاً ، إن العالم عند باركلى يمثل تتابع الأفكار في عقلى في اتساق وتتطابق وتنظيم ، أما تسلسل الموجودات الواقعية فهو ناتج عن طبيعتنا الفكرية التي يسبغها العقل على العالم الخارجى . فنحن في حقيقة الأمر لا ندرك إلا أفكارنا وأحساسينا ، فهل يمكن أن توجد الأفكار والأحاسيس في مكان غير عقولنا ، وأد كل ما ندركه بحواسنا هو مجرد أفكار في العقل ، فالمنزل والجبال والأشياء هي في الأصل داخل عقوانا (٢١) وبناء على هذا لا يقر باركلي إلا

<sup>(</sup>٣٠) المونادولوجيا: ص ٣٥ - ٣٦.

R. Schacht: Classical Modern Philosophers, Routledge and (71) Keganpaul, London, 1984, p. 152.

بوجود العقول أو النفوس التي هي سبب وجود كافة الموضوعات ، وبذلك يتوقف وجود الأشياء على الدوات التي تدركها حيث يقول عبارت المشهورة «الوجود هو المدرك» وهذا الموقف يقربه من الفلسفة التجريبية ، لكن الإدراك الحاصل هنا ليس إدراك المحسوسات ، إنما هو فعل باطني يتم من خلال العقل، فالتعقل كفعل داخلي هو الذي يمنح الوجود المعني والمصدق، ولذلك فالأشياء التي لا يدركها عقل ما هي في رأى باركلي غير موجودة وعدم الوجود ليس هو العدم ، فقد لا أدرك الموضوع المادي في هذه اللحظة لأسباب محددة أدت إلى ذلك ، وبناء على هذا يصير المقصود من عبارته «الوجود هو المدرك» أن المادة ليست مستقلة عن العقل الذي يدركها وينسحب نفس الأمر على العالم الخارجي – فالمادة لابد أن تكون موضوعاً لفكر ما ، وأن الأشياء التي أدركها والتي توجد أمام عقلي لابد أن تكون موجودة ، أما ما لا أدركه فهو غير موجود على الأقل بالنسبة لي ، لكن قد يدركه شخص آخر ، أي عقل غيري، أما ما لا يدركه غيري فهو موجود في عقل الله .

وهنا يبدو لنا أن باركلى لا ينكر وجود المادة إنما يقرر أن وجود المادة له سبب مباشر يحدده وهو وجود عقل يدرك هذه المادة ، ويعبارة أخرى طالما وُجد العقل الذي يدرك المادة تصبير المادة موجودة في هيئة معطيات حسية وأشياء ، وبالتالي لا يقر باركلي بالوجود المادي إنما الجوهر الحقيقي لديه هو الجوهر الروحي أو النفوس ، وبناء على هذا نجد موقفين متميزين في فلسفة باركلي : الأول يقرر فيه أن الموضوعات المادية المحسوسة لا وجود لها مستقلة عن العقل الذي يدركها ، والثاني أن هذه العقول وما تشمله من أفكار هي حدها الحقيقة

التي لا تقبل الشك <sup>(٣٢)</sup>.

هكذا نجد ثمة توفيقاً بين الداخل والخارج وأن كان الخارج لا يفهم إلا من خلال الداخل أو الأنا المدركة ، ولذلك نجد اتفاقا بين ديكارت وليبنتز وباركلى على أن الحقيقة الباطنية هي أصدق الحقائق ، بيد أنه لا يمكن إنكار العالم الخارجي أو الظاهر بسبب أن صدق ومعرفة الظاهر مرهون بالباطن.

العمق العمق المسكلة عنده في شكل متميز من العمق والمعقولية أظهر تفرده عن سائر من سبقوه . رأى السابقون عليه أن الحقيقة باطنية موجهة لكافة أفعال وصفات سائر الموجودات ، كذلك ينطبق مفهوم الباطن على الماهية الإلهية . أما كنط فقد اتفق واختلف مع أسلافه ، فاختلف معهم في أن الحقيقة ليست برمتها باطنية ، إنما هي في جانب كبير منها ظاهرية مستمدة من العالم التجريبي – وسوف نلمس ذلك في نظريته المعرفة واتفق معهم في أن هنالك جانباً يمكن أن نطلق عليه باطنياً وهو قدرة العقل على إبداع مقولات Categories ليست مادية ولا مستمدة من الواقع الحسي وإنما هي من إبداع قدرة العقل الفعال من أجل فهم وتنظيم ومعرفة العالم المادي المدرك . ولذلك نجد أن بناء الحقيقة عنده هو بناء معرفي حيث وظف كنط المتيافيزيقا لخدمة هذا البناء ، ومن ثم لا يعد هذا البناء مثلا أفلاطونية، إنما هو أقرب إلى النمط الأرسطي المضطلع بتفسير حدود المعرفة وعلى وجه التحديد معرفة ما حوانا من أمور قائمة في علم ظاهري واضح .

Russell: History of Western Philosophy, a clarion Book, U.S.A. (77) p. 14.

وتتحدد جوانب المقابلة لثنائية الظاهر والباطن عند كنط بين وجوه تخدم العملية المعرفية ذاتها ، ويمكننا حصر هذه الوجوه فيما بلي:

ر - مقابلة بين المعطيات الحسية المستمدة من العالم الضارجي وبين معطيات العقل أو المقولات .

٢ - مقابلة بين عالم الظواهر Phenomena وبين عالم الأشياء في داتها nomena .

٣ - مقابلة بين الأنا المتعالية والذات التجرببية .

مقصورة على ما يأتى من هذا العالم ، إنه عالم ملائم لحياتنا ومتاح لإدراكنا الحسى لأنه يتألف من الحوادث والوقائع ، وهى جوانب تشكل موضوعات الحسى لأنه يتألف من الحوادث والوقائع ، وهى جوانب تشكل موضوعات إدراكنا . وبالتالى فالمعرفة الحقة لدينا هى المعرفة التى تتحقق فى حدود إمكانياتنا الخاضعة فقط للعالم الحسى . يرى كنط أن المعرفة لدينا تتم عندما تتحد قدرتان للعقل قدرة حسية وقدرة قبلية ، مصدر القدرة الأولى هو العالم الخارجي ومصدر القدرة الثانية هو العقل الخالص . وبناء على هذا تبدأ كل معرفة من العالم الخارجي حين تتيقظ قدرتنا الحسية وتستقبل انطباعات حسية انطباعات عن الشكل واللون والطعم والرائحة .. الخ . لكن ليست الحدوث الحسية هي كل مادة المعرفة ، إذ لابد أن توجد صورة للمعرفة تنشأ عن القدرة القبلية فينا وهي قدرة العقل أن يبدع ويضيف إلى الحدوس الحسية عناصر عقلية خالصة تنشأ من تلقائية العقل وفاعليته وتسمى الأفكار القبلية أو المقولات

Categories مثل الوحدة والكثرة والإثبات والنفى والجوهر والعرض.. الخ . وتتصف هذه الأفكار بكونها مستقلة تماما عن التجربة الحسية وإن كانت الأخيرة لا تفهم بدونها . وبناء على هذا يقرر كنط أن العالم المحسوس هو مجال معرفتنا الوحيد، لكن هذا العالم لا يقف بمعزل عن الذات التي تتدخل دخولا مباشراً في فهمه وتنظيمه وسبغ المعقولية عليه ، ووسيلة الذات في هذا الأمر هي القدرة العقلية التي يمتلكها المرء حين تؤدى وظيفتها بإيجاد أو خلق تصورات عقلية خالصة تتعاون مع الحدوس التجريبية الحسية من أجل المعرفة ، بعبارة أخرى تعتمد المعرفة على عدة عناصر أساسية هي حدوس حسية وجدوث قبلية ، وخيال ، وفكر ، وعي .

لابد أن نلاحظ هنا إذن أن محور بحث كنط يدور حول العالم الواقعى الذى نحيا فيه وليس لديه إشارة إلى عالم آخر ، ويرى أن كل وظائفنا الحيوية تتوجه على الدوام لفهم هذا العالم حتى لو كانت أفكاراً خالصة من صنع العقل، فعلى الرغم من كون هذه الأفكار ذاتية محضة - وإذا شئنا أطلقنا عليها باطنية - إلا أنها تساعدنا على معرفة العالم المحسوس الواقعى الذى نحيا فيه ، ولا تقودنا إلى عالم مفارق . وهنا يمكننا القول إن كنط اتفق مع الفلاسفة السابقين عليه في أمر ما يخص الباطن واختلف في محتواه . فالباطن عند أسلاف كنط يمثل الحقيقة المطلقة التي لا تقبل التحوير والتغير ، فهي عند الله علمه الكامل ومعرفته بالماهيات ، وعند الإنسان المعرفة التي لا تقبل الشك وهي صادقة دائمة لكونها مستمدة من الله . أما الباطن عند كنط فهو قدرة عقلية متحددة تقوم بإنتاج أفكار خالصة ليست مستمدة من التجربة وإن كانت مخلوقة من أجل هذه التجربة والعالم الخارجي . أفكار الباطن إذن عند كنط ليست إفكاراً كاملة هذه التجربة والعالم الخارجي . أفكار الباطن إذن عند كنط ليست إفكاراً كاملة

كمثيلتها عند الأسلاف ، إنما هى فعل ناقص جزئى وهى تكتمل حينما ترتبط بمقابلها المتمثل فى معطيات العالم الخارجى ، وهذا يعنى أن الفعل الباطنى (الأفكار العقلية) لابد أن يلتقى بالفعل الظاهرى (إدراك معطيات حسية) فتحدث ألمعرفة .

هذه هى المقابلة الأولى عند كنط ، وهى مقابلة بين قدرتين لدى الإنسان، قدرة حسية وقدرة قبلية وكلاهما يتوجهان لمعرفة العالم الخارجى، ولذلك تصير معرفتنا وأدوات هذه المعرفة مقصورة على عالم الظواهر فقط ، وهو عالم حقيقى يتفق وحدود قدرتينا .

(۱۲ – ۲) أما المقابلة الثانية عند كنط فات بين عالم الظواهر Phenomena وبين عالم الأشياء في ذاتها . فأما عالم الظواهر فقد عرفناه أنفأ ، وأما «عالم الأشياء في ذاتها» فهو غير معروف لنا في حدود قدرتنا المعرفية وليس له وجود في خبرتنا ، وإننا لا نستطيع أن نستقبله كما نستقبل المعطيات الحسية ، لأنه ليس موجوداً في حدود خبراتنا الحسية ومعرفتنا التجريبية (۲۲) إن عالم الأشياء في ذاتها لا يدل إلا على تصور سلبي لأنه يعبر عن حدوس ذهنية ، وهذا النوع من الحدوس ليس لدينا لأن ما لدينا ليس إلا معطيات حسية ومعرفة تجريبية تعتمد على الموضوعات الموجودة في العالم الواقعي المحسوس ، ونحن لا نملك قدرة أخرى على معرفة حدوس أو معطيات غير حسية ، لذلك يختلف عالم الظواهر تماماً عن عالم الأشياء في ذاتها لأن

Ralph C.S. Walker: Kant, Routledge and Kegan Paul, London, (77) 1982, p. 130.

هذا الأخير يوجد خارج نطاق المكان والزمان ، وهو يختلف عن صور الفكر التي يفرضها العقل على العالم الواقعي .

لكن بالرغم من إقرار كانط بعدم إمكاننا إدراك عالم الأشياء في ذاتها إلا أنه يصرح أنه موجود لكننا لا نستطيع معرفته ، وهو يقرر وجود عالم الأشياء في ذاتها لسببين أولهما أننا حين التمييز بين المعرفة والفكر نجد أننا نعرف الأشياء الواقعية لكننا يمكن أن نفكر في جوانب ليست تجريبية ما دام الفكر لا يتضمن تناقضاً ، فبالرغم من أنني لا أعرف الشيئ في ذاته إلا أنني ممكن أن أفكر فيه منطقياً ، فلا يستطيع أحد أن يحرمني من التفكير في جوانب لا تنتمي للعالم الفيزيقي . أما السبب الثاني الذي يبرر به كنط وجود عالم الأشياء في ذاتها فهو أن الشيئ في ذاته موجود كمبرر عملي يؤكد على وجود القيم الدينية والأخلاقية ، وبذلك يسمح هذا العالم أن نتحدث عن وجود الله والحرية الإنسانية وخلود النفس. وهذا العالم الخلقي يتناقيض مع عالم الظواهير المألوف لنا ، لكننا يمكننا تصوره بوصفه عالماً روحياً يسبوده قانون الإرادة الحرة).

(۱۲ – ۳) يقابل كنط بين جانبين يعبران عن القدرة الباطنية والقدرة الباطنية والقدرة الطاهرية هما الأنا المتعالية ووق . Transendental ego ، والذات التجريبية Empirical self ويقصد بالأنا المتعالية وعى الأنا بنفسها بوصفها شرطاً ضرورياً للتفكير ، وهي هنا الأنا التي تفكر أو (الأنا أفكر (I think) (٥٥) إنها

<sup>(</sup>٣٤) د. محمود زيدان : كنط وفلسفته النظرية ، دار المعارف ، ١٩٦٨ ، الفصل الحادي عشر Ralph Walker : Kant, p. 139

Kant: Critique of pure Reason. Trans by Norman Kemp Smith, (vo) Macmillan, London, 1980. p. 167.

فكرتى عن وجودى كذات تتوجه إلى التفكير فى وجودها فقط ولا تشير إلى أى عملية فكرية أخرى ولا إلى أى موضوع خارج عنها ، إنها شرط ضرورى لحصولى على معرفة محددة هى معرفة الذات التى تفكر دون أن تتوجه إلى فحص وتحليل مضمون هذه العملية الفكرية المتفردة وهذا معناه أن الفكر بشترط الذات التى تفكر (٢٦) .

۱۳ – يمكننا أن نجد اقتراباً واضحاً بين كنط وبين فيشته (۱۷۹۲ – ١٨١٤) في هذا الموضوع ، ولا سيما أن فيشته تأثر بكنط تأثيراً بارزاً، يقرر فيشته أن هنالك (أنا خالصة) pure ego قبلية تعد شرطاً ضرورياً للفكر والوجود ، فقبل التفكير في الذات وفي الوجود لابد أن أضع مقدماً سبق هذا الأنا على أي عملية فكرية أقوم بها . وهذه الأنا ليست مستمدة من التجربة الحسية إنما هي من وضع العقل ، ولذلك يعلن فيشته أن فعل المعرفة لا يبدأ من العالم التجريبي إنما من الأساس الذي يعمل على قيام هذه المعرفة وهو وجود أنا خالصة كمبدأ أولى قبلي ، كذلك يبين فيشته أن هذه الأنا ليس لها محتوى تجريبي ولا تتضمن أي عمليات فكرية سوى كونها مبدأ: أولياً فقط محتوى تجريبي ولا تتضمن أي عمليات فكرية سوى كونها مبدأ: أولياً فقط (٣٧))

يتساعل كنط هل هناك تمييز بين الأنا التي تفكر والأنا التي تشعر بنفسها؟ وهل يمكن للأنا المفكرة أن تتطابق مع الأنا الشاعرة بنفسها؟ وكيف لي أن

<sup>(</sup>٢٦) محمود زيدان: نفس المرجع السابق ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر للباحث: «مبادئ الأنا المتعالية عند فيشنه» مقال منشر في مجلة كلية الأداب جامعة المنوفية ، العدد ٣٣ إبريل ١٩٩٨ ، ص ص ٤٢ – ٧٧ .

عرف ذاتى كموجود مفكر وكمعطى من معطيات الوعى التجريبية ، وهي الذات يتوجه كنط إلى ما أطلق عليه الذات الظاهرية أو النفس التجريبية ، وهي الذات التي تشعر بنفسها وبمحتوياتها وخبراتها الباطنية وما تتضمنه من أفكار وإحساسات وأفعال إرادية ، ولهذا فأهم خاصية لهذه الذات هي كونها تجمع التنوعات سواء التي تحصل عليها من التجربة الحسية أو من فكر الأنا المتعالية. يقرر كنط أيضا بعد معرفتي للأنا كشرط قبلي ضروري ، أعرف ذاتي أيضا عن طريق ما أسماه الحس الداخلي inner sense ويعني به معرفة النفس التجريبية بوصفها موجودا محددا بالعلاقات الزمنية يتألف من تنوعات كثيرة مصدرها التجربة الحسية (٢٩). وعلى الرغم من أن فكرة (الأنا أفكر) تعد مقدمة ضرورية للتفكير بصفة عامة ، إلا أنها – كما يؤكد كنط – لا تكشف عن المعارف المتنوعة التي تضمها الذات ، لأن التي تقوم بهذه المهمة – وهي مهمة الذات التجريبية وهي وظيفة ألخري ينسبها كنط لهذه الذات من عالم التجربة – هي

14 – أما هيجل فقد وعي الدرس الذي نادى به كنط بشأن إعطاء الظاهر إهمية في الوجود والمعرفة ، لذلك يعتبر الظاهر في الفلسفة الهيجلية مرحلة هامة من مراحل نمو العقل وقد يكون الظاهر أقل تنظيماً من الحقيقة إلا أن الحقيقة نفسها توجد في صورة أعم وأشمل من الظاهر بل تحتويه وتعلى من قدره (٤٠).

Kant: Critique, p. 167. (ra)

Ibid., p. 167. (٢١)

Hamlyn: Metaphysics, p. 26.

ويشكل الظاهر عند هيجل مرحلة من مراحل الصيرورة وسعى العقل إلى المعقولية ، فهو يبدأ جدله بافتراض حجة منطقية تقرر أن المطلق كان فى البداية وجودا خالصا بلا كيفيات ، بيد أن هذا الوجود الخالص ليس إلا عدماً أو «لا شئ» ومن ثم نُساق إلى نقيض القضية فنقول إن المطلق لا شئ أو ليس موجودا . ومن القضية ونقيضها نمضى إلى القضية المركبة التى تعبر عن الاتحاد بين الوجود واللاوجود ، وهذا الاتحاد هو الصيرورة ، إذ لابد من وجود شئ يصير . وهكذا تستمر العملية حتى نصل إلى المرحلة النهائية الى تتكشف أمامنا فى صورة الحقيقة النهائية المتمثلة فى سمو العقل . وبهذه الطريقة تنمو أراؤنا عن الحقيقة بالتصحيح المستمر للأخطاء السابقة . وهذه العملية ذات درجة هامة من أجل فهم النتيجة النهائية ، فكل مرحلة لا تلغى المرحلة السابقة كلية، إنما تحوى جميع المراحل السابقة فى الجدل فلا يُستبعد أحد منها وإنما يوجد كيما يعبر عن مكانه الخاص بوصفه لحظة فى الكل (١٤).

ولعل أهم ما يميز فلسفة هيجل رأيه القائل إن الحقيقة النهائية هي أساس الحقائق جميعا وتتمثل في الروح ، وهي لديها وعي بأنها كل الحقيقة . وكلما أسهم العقل بالفكر غدت الحقيقة أكثر عقلانية وأكثر كمالاً . إذن يعد الكون عند هيجل عملية نمو وتقدم حيث يظهر المطلق في مرحلة من مراحل التقدم كروح سارية في كل شئ، وليس تقدم الفكر إلا معرفة بهذه الروح تزداد في محتواها ، فالله يكشف عن نفسه في الفكرة المنطقية ويتجلى في الطبيعة والعقل. والفكر

Russell: History of Western Philosophy, p. 733. (11)

هو الذي يكشف هذه الحقائق لأنه أساس كل حقيقة في الوجود سواء كانت هذه الحقيقة هي الطبيعية أو العقل ، فيسرى في كل مرحلة من المراحل الثلاثية للوجود . وهنا تتجلى وظيفة الفلسفة في تتبع تطور الفكر وانتقاله من مرحلة الوجود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل ، وأن يعي العقل تلك المراحل التي سلكها في المنطق وعياً تاماً ، لأنها تؤكد على طبيعة الحقيقة من حيث تباينها ثم انسجامها وسموها . كذلك يتتبع العقل سير المطلق في هذه المراحل الثلاث ، فيبدأ في هيئة فكرة مجردة ، ثم تتجسد الفكرة في الطبيعة، وبعد ذلك تتجلى في الروح .

وبهذا تتحدد فلسفة هيجل في أقسام ثلاثة:

1 - «المنطق» الذي يعرض صور الفكر ،

ب - «فلسفة الطبيعة» التي تبين صورة العالم الخارجي الذي يتجسد فيه العقل.

ج - «فلسفة الروح» التي تميز المراحل التي يجتازها الفكر من أبسط الصور حتى يصل إلى الإدراك الكامل ،

٥٠ -- أين إذن موقع التميين بين الظاهر والحقيقية في فلسفة هيجل؟

يتضع مما سبق عرضه أن الظاهر ليس مرفوضاً تماماً عند هيجل ، بل هو بمثابة مرحلة هامة تبين مسيرة الفكر المنطقية وتبرز أهمية الدؤر الذي يؤديه الظاهر ، فالوجود عنده يظهر بمعان مختلفة أو في مراحل مختلفة ، فهنالك الوجود المحض والوجود العيني ، الأول أقل في الدرجة من الثاني لأنه

وجود بلا تعيين ولا أساس وهو الوجود المجرد الخالص الذي لا يوجد به إلا خواء أما الوجود العيني فهو مرحلة هامة ، إذ يدل على شمئ هو جزء من العالم ويشكل جانباً في شبكة العلاقات التي يطلق عليها اسم الكون . إذن الوجود العيني هو وجود مؤسس مدعوم تظهر فيه خاصية عامة هي أن الماهية تتجلى فيه (٢٤) ، وعندما يرتبط هذا الوجود بالظاهر يحدث انتقال من الماهية بوصفها أساس الوجود العيني إلى الظاهر ، فالماهية تعبير عن الذات أو هي انعكاس في الذات ، أما الظاهر فيشكل انعكاساً في الآخر . لكن هنالك اتحاداً بين الانعكاس في الآخر أي اتحاد بين الماهية وبين الوجود الضارجي أو الظاهر، وهو اتحاد في هوية واحدة ، ومن ثم فإن الماهية هنا ليست شيئاً يقبع خلف الظاهر وإنما هي التي تظهر وهي التي توجد في الوجود الفعلي الذي هو الظاهر . إن الماهية والظاهر يعدان شيئاً واحداً يقال مرتين ، مرة بمعني الماهية ومرة بمعني الظاهر ، وبعبارة أخرى إن الماهية هي التي تظهر وا

يرى «ستيس Stace أن فكرة الظاهر عند هيجل صارت من أعمق الأفكار التى لغت التعارض الشائع بين الظاهر والحقيقة حيث يصبح الوجود المحض وفقاً لهذه الفكرة ، مجرد عدم فارغ والوجود الداخلي هو الحقيق. إن العالم عند

<sup>(</sup>٤٢) ولتر سنتيس: «المنطق وفلسفة الطبيعة»، ترجمة د. أمام عبدالفتاح امام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٧ ص ١٩٦ - ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٤٣) د. إمام عبدالتفاح امام : «المنهج الجدلي عند هيجل» ، دار المعارف ، القاهرة ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤٤) ولتر ستيس : «المنطق وفلسفة الطبيعة» ، ص ٢٠٤ .

هيجل هو الظاهر ، لكن الظاهر هنا هو الماهية ، وبالتالي فهو ليس أقل جوهرية من الماهية ، بل أنه أمر جوهري للماهية أن توجد في الظاهر(٤٥).

كذلك تتضح لمقولة الظاهر أهمية أخرى عند هيجل حين يوحد بين الفلسفة والوعى . فالوعى المألوف يرى الأشياء في عالم الحواس ولها وجود مستقل قائم بذاته، لا يعتمد على غيره ، فالصخر يبدو شيئاً نهائياً مطلقاً يعتمد على نفسه تماماً لكن هذه تعد رؤية ساذجة ، أو مرحلة بسيطة ، فمع تقدم الفكر الفلسفى يصل الروح إلى معرفة أن هذا الوجود المستقل هو في نفس الوقت مفتقر إلى غيره ، ولا يتم هذا إلا بمعرفة الظاهر (٢٦). إذن يعتبر الظاهر عند هيجل مرحلة أعلى من الوجود الخالص الذي توجد به الصخور ، وهو مقولة غنية لأنه يمسك بالعنصرين معا؛ عنصر الانعكاس في الذات وعنصر الانعكاس في الآخر ، على حين أن الوجود الخالص لا يعتمد إلا على نفسه فقط(٧٤) .

۱۸ - شكل التمييز بين الظاهر والحقيقة فلسفة متكاملة عند كل من أفلاطون وبرادلى ، كذلك الوضع عند الفيلسوف الانجليزى جون ماكتجارت إليس ماكتجارت J.M.E Mac Taggart (١٩٦٥ - ١٨٦٦) الذى لا يختلف كثيراً عنهما ، فبناؤه الفلسفى قائم أساساً على تمييز بين ما هو مظهر وما هو حقيقى وإن كان لا يفصل فى التمييز بينهما فصلاً منهجياً فى كتابه

<sup>(</sup>ه٤) نفس المرجم: ص ه ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٦) نفس المرجع: ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤٧) د. امام عبدالفتاح امام : المنهج الجدلي عند هيجل ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤٨) أنظر فلسفة ماكتجارت كاملة في كتابنا «طبيعة الوجود في فلسفة ماكتجارت» ، نشر ي دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ٢٠٠١ .

«طبيعة الوجود» كما فعل برادلى فى كتابه ، لكن يتبين التمييز عند ماكتجارت من خلال النظريات المتشعبة والفصول العديدة التى يتضمنها كتابه والتى يفسر مذهبه من خلالها .

كذلك يمكننا أن نجد بوضوح تلك المقابلة الذائعة الصيت بين الظاهر والباطن عند ماكتجارت ، فهو يصرح بالقول إن الأشياء في عالم الظاهر تُظهر ما لا تبطن ، حيث تظهر الموجودات بخصائص ليست من طبيعتها الأصلية، وبناء على هذه المقابلة يتحدد سير الفكر والجدل الماكتجارتي ، بل ويُبني نسقه الفلسفي الشامل ، لأن هذه المقابلة تفصل بين عالمين هما عالم المظاهر الكاذبة وعالم الحقائق الصادقة ونبدأ بعالم الظاهر .

۱۷ - تبدو مشكلة الظاهر عند ماكتجارت متمثلة في قضية مشهورة هي أن هنالك فرقاً بين ما تبدو عليه الأشياء حين ندكها وبين ماهي عليه في حقيقتها. وهذه القضية تتعلق بمشكلة الإدراك الحسى perception ، فيرى أننا نعرف عالم الظاهر من خلال عملية إدراك ندرك من خلالها الأشياء ، لكن لا يعبر هذا الإدراك الظاهري عن الحقيقة تعبيراً دقيقاً ، لأنه ليس إلا إدراكا جزئياً لا يفصح عن حقائق كلية تامة إنما يشكل جزءاً من الإدراكات التامة ، وهذا يعنى أنه يجعلنا ندرك الأشياء بطريقة مختلفة عما تكون عليه في الحقيقة (٤٩). إذن لا يمكننا أن ندرك شيئاً حقيقياً في عالم الظاهر ، بل ما ندركه ليس إلا سوء إدراك error فتظهر الموضوعات وكأنها حاصلة على طبيعة مختلفة عما لديها بالفعل . وبناء على هذا يتحدد

McTaggart: The Nature of Exixtence, vol 1., Cambridge, Univer- (14) sity Press, 1988, p. 289.

حكمنا على شئ ما أنه ظاهر من خلال ما يتصف به من الخطأ الذى يسببه سوء إدراكنا . ويبين ماكتجارت مظاهرالخطأ فى ثلاثة مظاهر هى المعطيات الحسية والمادة والزمن فيقول «أى شئ ندركه له صفات المادة أو المعطيات الحسية أو يدخل في زمن لابد أن يكون إدراكا غير صحيح أى هو إدراك لطبيعة غير طبيعية الشئ الحقيقية وبالتالى لا ينتمى هذا الشئ إلا إلى عالم الظاهر (٥٠) .

ولا يقصر ماكتجارت الإدراك الخطأ على الإدراكات الحسية إنما يمتد هذا الإدراك ليشمل الأفعال الإرادية والعواطف والأحكام والافتراضات والتصورات . فيقرر «أننا لا ندرك العواطف من كافة جوانبها أى كما هي على في حقيقتها لأننا ندركها في هيئة مادية لكننا نجانب الصواب لو أدركناها في صورة غير مادية لأن ما نعرفه في هيئة مادية أو معطيات حسية لابد أن يكون خطأ، لأن ما هو حقيقي ليس لديه هذه الصفات» (١٥).

۱۸ - هكذا بين لنا ماكتجارت أن الدخول في عالم الظاهر يتحدد بمعيار الوقوع في الخطأ وأن التخلص من مظاهر الخطأ يجعل الشئ حقيقياً . وبناء على هذا فإن عالم الظاهر ليس مرفوضاً تماماً أو متناقضاً على نحو مطلق مع الحقيقة . بل نجد ماكتجارت مقتنعا بالقضية إن ما يظهر من الشئ يختلف عما يبطن وبالتالي لن يكون الظاهر إلا وجها أخر للحقيقة، وهنا يتفق ماكتجارت مع أستاذه هيجل وزميله برادلي في هذه القضية ، فالفلاسفة

Ibid., p. 114.

Ibid., p. 282. (61)

الثلاثة يعتبرون الظاهر جانبا نسعى من خلاله إلى الحقيقة ، ومن ثم فهو يمثل درجة من درجات المعرفة وإن كانت ليست معرفة حقيقية إنما هي جزء من الحقيقة، وتتأكد أهمية الظاهر عند ماكتجارت حين يقرر أننا نعتمد عليه في أدراكنا الحسي بوصفه جانباً من جوانب المعرفة ، وهذا الإدراك الذي نقوم به هو الوعى بما هو موجود ، وهذا الوعى نوع من أنواع المعرفة (٥٢)، هذا من حانب ، ومن جانب أخر يبدأ ماكتجارت فلسفته من مقدمتين تجريبيتين تعتمدان على الإدراك والتجربة الحسية وهما أن هنالك شيئاً يوجد ، وأن ما بوجد بتمايز، واعتماد هاتين المقدمتين على الإدراك الحسى يؤكد أن ماكتجارت بقر بضرورة وجود عالم ظاهرى توجد به جوانب صحيحة نبدأ منها للوصول الى المقبقة وليس كله خطأ ، وبناء عي هذا يمكننا أن نجد تطابقاً بين تقريره لوجود عالم الظاهر وتقريره أن شيئاً موجوداً . لكن على الرغم من تأكيد ماكتمارت على القضية «أن شيئاً بوجد» ، فإن هذا لا يعني أن تقرير الوجود في هذه القضية يُعد وجوداً حقيقياً . إن عالم الظاهر عند ماكتجارت مازال محتفظا بخصائصه وهي المادة والزمن والمعطيات الحسبية ومن يحصل على هذه الجوانب ينتمى لعالم الظاهر، وبالتالي فإننا نستنتج أن تقرير الوجود في قضيته السابقة ما هو إلا فكرة أولية يبدأ بها منهجه الجدلى تتساوى مع فكرة «الوجود الخالص» عند هيجل ، ومن ثم يصير معنى الوجود عند ماكتجارت في القضية بمثابة وجود أولى خال من التعينات والخبرات ، وهو خطوة يبدأ بها العملية الجدلية حيث تعبر هذه العملية عدة مراحل أو وجودات متميزة تقطعها

McTaggart: "Personality". En Assay in Encyclopedia of Relegion (67) and Ethics, vol q, p. 773.

الذات لتصل إلى مرحلة الحقيقة التي لا يمكن الشك فيها.

19 - ننتقل لمناقشة فكرة الحقيقة ، فنجد ماكتجارت يقرر أن هنالك أنواعاً ثلاثة للجوهر تعطى لنا فى الخبرة هى المادة والمعطيات الحسية والروح. لكنه يقرر أيضاً أن الجوهر الحقيقي لا يكون فى هيئة مادة أو معطيات حسية إنما هو روح Spirit . والمقصود بالروح تلك الذات الحقيقية أو الشخصية كاملة المحتوى والخبرة ، والتى يُدرك ظاهرها مثل باطنها أو هى ما تعبر عن نفسها من خلال بيان أن حقيقتها لا تختلف عن ظاهرها، وبالتالى حين نقوم بإدراك هذه الذات لا يكون إدراكنا لها خطأ أو يدخل فى دائرة سوء الإدراك . ولذلك فإذا لم يوجد شئ له طبيعة الروح فإننا فى هذه الحالة نسئ الإدراك ومن ثم نرتد لعالم الظاهر لأن هذا العالم لا توجد به أرواح أو ذوات حقيقية إنما يكون محتواه هو المادة أو المعطيات الحسية فقط .

تتواجد الأرواح أو الذوات في عالم الحقيقة ويربط بينها الإدراك السليم، حيث تدرك بعضها البعض ، فكل ذات يمكنها أن تدرك ذاتاً أخرى وكل منا يستطيع أن يدرك جوهراً أو ذاتاً أو إنساناً آخر غير ذاته أما العلاقة التي تجمع هذه الذوات فهي علاقة الحب حيث تحب الذات المدركة percipient self الذات المدركة perceieed Self ، والحب هو العاطفة السامية التي يشعر بها شخص تجاه الآخر ، وبهذه الطريقة يتألف الكون من ذوات مرتبة في كل شامل ويكون محتوى الذوات هو إدراكها لبعضها البعض (٥٢).

McTaggart: An Ontological Idealism "An Essay in Contemporary (•r) British Philosophy, edit y J.H.Murhead, London, 1952, p. 261-262.

وبناء على هذا يمكن تمييز الظاهر عن الحقيقة في نقاط خمس هي :

١ – قد يبدو الكون على أنه يتضمن المادة والمعطيات الحسية بينما الكون
 في حقيقته لا يتضمن سوى أرواحاً .

٢ – قد تنحصر الذات في نفسها في عالم الظاهر ومن ثم لا تدرك إلا نفسها وكذلك المعطيات الحسية لكن في الحقيقة لا أدرك معطيات حسية إنما أدرك ذواتا أخرى وأجزائها.

٣ - وقد أبدو في عالم الظاهر حاصلاً على أحكام وأتوهم أنها صحيحة ،
 كذلك أحصل على افتراضات وتصورات بينما في الحقيقة يندمج محتوى ذاتي
 في تجربة الحضور المباشر .

٤ - كثير من أفعال الإرادة والمشاعر تظهر في هيئة أحكام وافتراضات،
 بينما في الحقيقة لا توجد سوى إدراكات سليمة .

كل ما أدركه يظهر في زمن بينما في الحقيقة لا يوجد زمن.

7. – هل الموجود الحقيقى عند ماكتجارت واحد أم كثرة ؟ إن من الفلاسفة من يجعل الموجود الحقيقى واحدا ومنهم من يجعله كثرة ، يرد «الفريق الأول» جميع الأشياء إلى ذلك الواحد فإذا بدت لنا الكثرة فما هى إلا وهمأ وظاهراً، فيرد هيجل كل شئ إلى الفكرة المطلقة أما الوجود الحقيقى عنده فيتمثل في وحدة الكون التي يعبر منها المطلق . أما برادلي فيرد الموجود الحقيقى إلى وحدة كونية يرأسها المطلق بما يشتمل عليه من معقولية وتوحيد للأشياء رغم تباينها في الظاهر .

أما الفريق الآخر فيرد حقيقة الكون إلى كثرته ، وينقسم هذا المذهب إلى قسمين : كثرة مادية وكثرة روحية ، يرد القسم الأول الوجود إلى ذرات مادية تمثل وحدات أولية كما هو عند ديقرطيس ، أما القسم الثانى فيرى الكثرة متمثلة في ذرات روحية ، وهذا واضح عند ليبنتن ، غير أن ليبنتن لم يقل بالكثرة فقط وإنما نادى أيضاً بالوحدة وبالتالى تجتمع لديه النظريتان ، نظرية الوحدة ونظرية الكثرة فقال إن الموناد جوهر بسيط يدخل في تكوين المركب والبسيط لا أجزاء له (١٥) ، وتتمثل واحدية الموناد عنده في تفرد هذا الموناد واختلافه عن غيره ، وبالتالى فإن اختلاف المونادات يعنى كثرتها ، لكن ليبنتن يرى أن الكون مؤلف من كثرة المونادات أو الذرات الروحية التي تؤلف مدينة يرى أن الكون مؤلف من كثرة المونادات أو الذرات الروحية التي تؤلف مدينة الله (٥٥).

يتفق ماكتجارت مع ليبنتز في هذا الشأن ، فنجده يرى الكون مؤلفاً من كثرة الأرواح أو الذرات التي تدرك بعضها بعضا. وبالتالي فأن الوجود الحقيقي عنده ليس وحدة مختفية وراء كثرة بادية ، بل هو نفسه كتره من الموجودات الحقيقية في الكون التي هي ذرات حقيقية حيث تجتمع معاً وترتبط بعلاقات على شرط أن تدخل في مبدأ التطابق المحدد وهو المبدأ الذي يمنح الوحدة والارتباط لسائر الموجودات ، وهذا المبدأ يشبه مبدأ التناسق الأزلى عند ليبنتز حيث يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها مبدأ التطابق المحدد ليبنتز حيث يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها مبدأ التطابق المحدد في وحدة ليبنتز حيث يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها مبدأ التطابق المحدد في وحدة

<sup>(</sup>٤٥) ليبنتز: المونادولوچيا ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥٥) نفس المرجع: ص١٦٥.

شاملة. أما الاختلاف بين مونادات ليبنتز وذوات ماكتجارت يكمن فى أن المونادات ذوات مستقلة قائمة بنفسها لا تربط بينها أى علاقة وهى ذرات لا نوافذ لها أو هى جواهر بسيطة . أما الذوات عند ماكتجارت فهى ليست مستقلة عن بعضها البعض لأن بينها علاقات مثل علاقة الحب والإدراك السليم وبالتالى فالجوهر عند ماكتجارت لن يكون بسيطاً إنما مركباً .

وبناء على ما سبق يمكننا تحديد خصائص عالم الحقيقة عند ماكتجارت فيما يلى:

١ - لا تسوده غير الأرواح وبالتالي فإن الوجود الحقيقي ليس روحاً قائمة بذاتها مستقلة ، بل هو مجموعات هائلة من الأرواح تمثل موجودات حقيقية .

٢ - توجد بهذا العالم علاقات سامية تربط بين جميع الموجودات الحقيقية
 مثل علاقات الحب والإدراك .

٣ - تجتمع الكثرة البادية من الموجودات الحقيقية في وحدة لكنها مع ذلك
 تظل محتفظة بكثرتها

٤ - تتمثل الوحدة في مبدأ التطابق المحدد، فما يندرج تحته يكون حقيقياً
 وما يخرج عنه ينتمي للظاهر .

ه - لا يوجد في عالم الحقيقة زمن .

نظرة التجريبين والعلماء :

٧٠ - بينا في الفقرات السابقة مشكلة الظاهر والحقيقة عند المثاليين، ننتقل

فى الفقرات التالية إلى بيانها عند الفلاسفة التجريبيين وبعض العلماء المهتمين بالفلسفة ، ونبدأ بالفيلسوف الإنجليزي جون لوك .

رأى لوك أن الخبرة الحسية أساس معرفتنا ولها مصدران هما الإحساس والاستبطان، فتعطينا الحواس أفكار الإحساسات التي هي معطياتنا الحسية للأشياء المادية ، أما الاستبطان فهو الوعى بأن فبنا عمليات عقلية كالإدراك والشك والتفكير والتذكر والاستدلال . يحدد لوك أيضا نوعين من الصفات تميزان الشيخ هما صفات أولية وصفات ثانوية ، فأما الصفات الأولية فهي صفات مستقلة عن إدراكنا وهي صفات موضوعية قائمة في الشيئ وليست فينا أما الصفات الثانوية فهي ليست في الأجسام إنما تخص الجسم حين نلاحظه بالاعتماد على الإدراك الحسى . يقرر لوك أن للأشياء وجوداً موضوعاً مستقلا عنا ويتمثل في الصفات الأولية ، ونحن نستدل على هذا الوجود من الأفكار الأتية لنا من الصفات الثانوية التي ندركها أدراكاً حسياً كاللون والطعم والرئحة. وهنا يميز لوك بين الظاهر والحقيقة حين يؤكد أننا لا نرى من الأشياء سوى ظواهرها أو ما يبدو لنا ويظهر في الإدراك الحسي وهو الجانب الذي تعرضه لنا ظواهر المادة أو الشيئ ، بوصفها الصفات الحسية التي تنشأ كأفكار فينا في اللحظة الحاضرة ، أما الأشياء في ذاتها ، وطبيعة هذه الأشياء فلا معرفة لنا بها ، وبذلك توصيل لوك إلى أننا نجهل معرفة طبيعة الجسم وهي ما يسميها بالماهية المقبقية للأحسام(٥٦) .

<sup>(</sup>٥٦) د. محمود فهمي زيدان: «نظرية المعرفة» دار النهضة العربية بيروت ، ١٩٨٩ ، من ٦٣.

۳۷ - نتقل الآن إلى واحد من أهم الفلاسفة المعاصرين المهتم بمشكلة الظاهر والباطن وهو الفيلسوف الإنجليزى براتراندرسل (۱۹۷۲ - ۱۹۷۰)، والأمر العجيب أن رسل بتجربته المشهود بها يوقظ مشكلة مثالية تقاليدية فيعلن أن الأشياء تظهر ما لا تبطن (٥٠) - وهى نفس القضية التى أعلنها ماكتجارت وأن الباطن لا نعرفه بطريقة مباشرة ، لكنه يرى أن حل المشكلة ليس فى يد الفلسفة وحدها إنما فى يد العلم أيضاً ، فالحقيقة لا تخص الباطن وحده أو الظاهر فقط ، وإنما تشمل الجانبين معا ، فما أتلقاه من العالم الخارجى ممثلا فى معطيات حسية ليس إلا خصائص حقيقية قائمة فى الشئ المادى لا يمكن تصوره بدونها ولا يمكن الشك فيها . كذلك ما يُضمره الشئ المادى من تركيب فيزيقى إنما أيضاً يعبر تمام التعبير عن حقيقة هذا الشئ، إذن الظاهر والباطن معاً يمثلان تركيباً محددا للشئ ، ويعبران عن كيان مادى جزئى قائم فى الواقع على نحو حسى أو هما وجهان لموجود واحد .

ناقش رسل هذه المشكلة في الفصل الأول من كتابه «مشكلات الفلسفة» ورأى فيه أن الصفات الخارجية الحسية التي تأتينا من الموضوعات الملموسة ليست ملازمة للشئ إنما تعتمد على الطريقة التي نشاهدها به وعلى المكان الذي نلاحظها فيه من خلال سقوط الضوء . لكن هل هذه المظاهر التي تأتينا من الحواس تعبر بالفعل عن الشئ المادي الجزئي تعبيراً حقيقياً لا يتطرق إليه الشك ، أم أن هنالك جانباً خفياً يكمن وراء الحواس ولا يمكننا رؤيته مباشرة،

B. Russell: The Problems of Philosophy, Oxford University (•V) Pressm London, 1962. p. 15.

وهذا يعنى أن للشئ جوانب تختلف تماماً عما يبدو عليه لنا ، فإذا نظرنا إلى سطح المائدة الذى ندركه بالحواس نجده يختلف عما لو نظرنا إلى المائدة من خلال مجهر ، وهنا نسأل أى المائدتين إذن هى المائدة الحقيقية ؟ يرى رسل أن ما نراه خلال المجهر هو المعبر عن المائدة الحقيقية . يتضح إذن أن ما يسمى بالمائدة الحقيقية ليس هو ما ندركه بالحواس ، لأن الحواس تعبر عن معرفة محدودة ، فضلا عن أننا لا نقوم فى كل لحظة بوضع الشئ المدرك تحت المجهر لنعرف طبيعته ، وبالتالى يقرر أنه لو كانت المائدة الحقيقة موجودة فإننا لا نعرفها مباشرة عن طريق الإدراك الحسى ، إنما نعرفها عن طريق مبدأ الاستدلال Inference ، فنستدل مما هو مباشر على ما هو غير مباشر .

يطلق رسل اسم المعطيات الحسية Sence Date على ما يأتينا عن طريق الحواس عندما نصادف إدراكاً لموضوعات مادية ، وبالتالى فإن معرفتنا للمعطيات الحسية لمائدة ما ليست هى معرفة لحقيقة هذه المنضدة، إنما هى معرفة الطواهرها فقط . أما المائدة الحقيقية فيطلق رسل عليها اسم الموضوع الفيزيقى . ويرى أن الناس تختلف بشأن المعطيات الحسية ، لأنه لو نظر عدة أشخاص إلى مائدة ما سوف تختلف معطياتهم الحسية طبقاً لزوايا المنظور وسقوط الضوء والمكان الخاص لكل شخص . لكن يتفق الجميع على أن وجود الموضوع الفيزيقي أمر غير قابل للاختلاف عليه لأن الموضوعات الفيزيقية أمور شائعة لدى الجميع ، كما يشترك في معرفتها أناس كثيرون(٥٨) .

----

B. Russell: The problems of Philosophy, ch. 1. (6A)

يناقش رسل نفس الموضوع فى مقالته «طبيعة المادة» الموجودة فى نفس الكتاب فيقول: ما طبيعة المائدة الحقيقية التى تظل باقية حتى لو لم ندركها فى التو واللحظة، أو حين نغمض أعيننا؟

إن الذي يجيب عن هذا السؤال هو العلم ، لأن رؤيته للشئ تختلف عن رؤيتنا . فهو يرى الضوء موجات بينما نراه شعاعاً ، ونحن لا نرى هذه الموجات، لكن العلم يرى أن ما لا نراه يؤلف جزءاً مستقلا تماماً عنا وعن حواسنا، فالعلم يهتم بحقيقة الشئ وليس بظاهرة، أما الناس فترى الشئ من جوانب ظاهرية متباينة تختلف باختلاف الأمكنة ، بينما لا يهتم العلم بهذا الاختلاف بقدر ما يتعلق اهتمامه بجوهر الشئ وليس بمظهره ، فحقيقة الشئ لابد أن توجد في مكان ، لكن ليس هذا المكان هو الخاص بالأفراد كل على حدة إنما هو مكان حقيقى توجد فيه الموضوعات الفيزيقية أما المكان الخاص فتوجد به المعطيات الحسية . وتتم معرفتنا للمكان الخاص عن طريق المعطيات الصبية أما معرفتنا لهذا المكان الفيزيق فتكون عن طريق المعطيات

الفلسفة» حامل أير موقفه في هذه المشكلة في كتابه «المسائل الرئيسية في الفلسفة» The Central Questions of Philosophy ، ويبدأ عرضه بنقد الفلاسفة المثاليين في رؤيتهم التي تُعلى من قدر الحقيقة على الظاهر(٦٠)، وأنهم

Ibid., p.p. 28 - 3(). (61)

<sup>(.</sup>٦) هذه رؤية أير الشخصية واعتقاده أن المثاليين يعلون من قدر الحقيقة علي الظاهر، ولكننائري غير ذلك فقد وجدنا من خلال عرضنا أن الظاهر له أهمية عند المثاليين لا تقل عن أهمية الحقيقة فهو ليس مرفوضاً كما اعتقد التجريبيين ولكن المشكلة تكمن في أن التجريبيين يفسرون العالم عن طريق مقولات تجريبية مثل المعطيات الحسية ، المحتمية ، المادة ، الموضوعات الفيزيقية ، لكن هنالك جانب أخر وراء هذه الأمور التجريبية ، وهو أن العالم أيضاً أيحتاج مقولات عقلية لكي تفسره بجانب المقولات التجريبية ،

يقرون العالم الخارجي عن طريق العقل . يرى آير أن رؤية المثاليين غير ممكنة ، فلا يمكننا معرفة العالم الخارجي بطريقة قبلية فقط لأننا نعرف موضوعاته بملاحظات تجريبية وليس بمقدمات قبلية كما فعل اسبينوزا حين عرف الجوهر بأنه يحوى وجوده بذاته وينطبق نفس الفعل على العالم ، إن العالم كما يرى آير يحوى بالفعل سبب وجوده لكن هذا السبب يعتمد على التجربة الحسية في الواقع وليس على جانب قبلي ، ولا يمكن إنكار العالم الخارجي لأنه يشكل أساساً لكل معرفة ، هذا العالم هو الظاهر الذي رفضه المثاليون بحجة أنه ليس حقيقياً ومتناقضاً . ويتسامل آير كيف يعتقد المثاليون أنهم قادرون على رفض الظاهر أليس من العبث أن نقول إن المكان والزمن والمادة ليس لهم وجود حقيقي (١٦) .

77 - بعد انتقاده للنظرة المثالية ، ينتقل أير ليعرض المشكلة من زاوية نظرية الإدراك الحسسى perception ، ويعلن فيها ضرورة التمييز بين الإدرأكات الحسية الخطأ والإدراكات الصحيحة التى من شأنها - في اعتقاده - أن تضع تمييزاً حاداً بين ظواهر الأشياء وما تبطنه ، فيقرر أن الطبيعة التى تظهر عليها الأشياء لا تعتمد فقط على جوانبها الداخلية (الباطنية) إنما لابد أن نضع في الاعتبار البيئة المحيطة مثل حالة سقوط الضوء وأحوالنا الجسمية والعقلية . إننا حين ندرك الأشياء المادية مباشرة إنما ندركها في حقيقتها حين تتحقق كل الشروط اللازمة للإدراك الصحيح فإذا ظهر الشئ حاملا خاصية

A.J. Ayer: The Central Questions of Philosophy, Penguin books (33) 1976 p. 14.

ليست من طبيعته ، فهذا يرجع إلى الظروف والأحوال الجديدة التي لحقت به ، فإذا رأيت شيئاً دائرياً في هيئة بيضاوية فإن هذا راجع إلى الزاوية التي أراه منها ... الخ . لكن هذا الأمر لايدوم ، فنحن كثيراً ما ندرك الأشياء كما هي في حقيقتها بل ونضع في الاعتبار أن اختلاف ظواهر الأشياء يرجع في أوقات معينة لاختلاف الأحوال . وبناء على هذا يخالف أير افتراض الواقعية الساذجة بشأن ادراك الأشياء كما هي ويقرر أن الأشياء لا تدرك إلا من خلال إدراك سليم تتوفر فيه كل شروط الصحة (١٢).

يتساط أير كيف يمكن تحديد خصائص الشئ المادى المدركة فى حقيقته؟ ويقرر أن للحقيقة استخدامات كثيرة كالتمييز بين الطبيعى والصناعى أو بين الأصلى والزائف أو بين النموذج والصورة أو بين الواقع والخيال. لكنه لا يهتم بهذه الاستخدامات ، إنما ما يعنيه هو كينفية الوصول إلى الطبيعة الحقة للأشياء المادية حيث تتوافق هذه الطبيعة ملع المظهر الخارجى لهذه الإشياء، ويعلن أن الإنسان لا يستطيع أن يفصل في عملية الإدراك الحسى بين حقيقة الشئ وبين مظهره لأن كليهما واحد .

يرى أير أننا يمكننا معرفة الطبيعية الحقة للشئ (ظاهرية وباطنية) عن طريق قانون علمى يقرر أن الشئ يحتفظ بطبيعته الاساسية مدة طويلة في الزمن، وثبات هذه الطبيعة في المكان ، فنحن نعتقد حين نرى حرباء أن لونها الذي تظهر به قد لا يكون هو لونها الحقيقي ، وللتأكد من هذا نلجأ لعقد مقارنة بين الحالات التي ظهرت فيها بالوان

Ibid., p. 76. (35)

أخرى وهكذا . إننا إذا أردنا معرفة الخصائص الحقيقية الثابتة للشئ ما علينا إلا أن نقابل بينها بوصفها خصائص حقيقية كلية دائمة وبين الخصائص الوقتية العابرة .

كذلك يرى أير أننا يمكننا التمييز تجريبيا بين الإدراكات المباشرة الحقيقية ومقابلها غير الحقيقى . ومن الواضح أن هذا التمييز لا يتم بين جانب ظاهرى وجانب خفى إنما بين مظاهر الشئ المادى الجزئى الموجود فى الواقع، فالشئ قد يبدو حقيقياً إذا كانت حواله نموذجية مساعدة على أن يكون كذلك، فاللون الذى يظهر عليه الشئ المادى بوصفه لونه الحقيقى يكون كذلك إذا كان الشخص المدرك سليماً معافاً وكانت أحوال الشئ ملائمة . كذلك الأمر بالنسبة للأشكال الظاهرية ، فهى يمكن أن تؤلف نسقاً ثابتاً مستمراً يجعلنا نحكم أن هذا الشكل الظاهري هو الشكل الحقيقى الذى يمكننا إدراكه على نحو دائم، إننا لو أدركنا نجماً فهو لا يظهر لإدراكنا الحسى بنفس حجمه الحقيقى ولذا إنقوم باللجوء إلى حساباتنا الدقيقة وعرض الصور الفوتوجرافية وتحديد مقاييس الطول والثقل والحجم مستخدمين أدوات معينة مع وضع فى الاعتبار النظريات المتطورة فى العلم ، كل هذه الأمور تساعدنا فى إيجاد نسق أولى يعين على انتخاب الخصائص التى تجعلنا نحكم على أنها الخصائص الحقيقية للأشياء المادية (٦٢).

٢٣ - أخيراً نبين رأى العلماء في التمييز بين الظاهر والحقيقة . يقوم العلماء المعاصرون المهتمون بالفلسفة باعتبار هذه المشكلة لها أهمية في العلم

\_\_\_\_\_

Ibid., p. 77-78. (17)

فيميزون بين الأشياء في ذاتها وبين ما تبدو عليه في الظاهر أو الواقع المباشر، ويقررن أن خصائص الأشياء المادية المستقلة عن إدراكنا هي الخصائص الحقيقية . لذلك فإن ما يعنونه بالقول إن المنضدة ليست في الحقيقة ذات لون معين هو أن اونها ليس صفة ذاتية في الشيئ، فيرى جيمس جينز J.Jeans (١٨٧٧ - ١٩٤٦) وهو رياضى وعالم فلك انجليزي أن الفيزياء الحديثة تقرر أنه إلى جانب المادة والإشعاع اللذين يمكن تمثيلهما في المكان والزمان المألوفين ، لابد أن توجد مكونات أخرى لا يمكن تمثيلها بنفس الكيفية ، وهذه المكونات حقيقية تماماً مثل المكونات المادية ، إلا أنها لا تؤثر على حواسنا بطريقة مباشرة ، ولذلك يشكل العالم المادي وحده ما يسمى بعالم الظاهر لكنه لا بشكل الحقيقة . ويرى جينز أن كثيراً من الفلاسفة اعتبروا عالم الظاهر نوعاً من الوهم ، وهو من حيث وجوده أقل من الحقيقة ، لكن الفيزياء الحديثة في رأيه لا تؤكد هذا القول إذ ترى أن الظواهر جزءاً من العالم الصقيقي وأن المكان والزمان اللذين تقع فيهما هذه الظواهر يعدان من نفس نوع الصقيقة، وأن جدران الكهف والظلال حقيقية تماماً كالأشياء الخارجية الموجودة في ضوء الشمس ، وبذلك قصرت الفيزياء الحديثة في رأى جينز اهتمامها على جدران الكهف وإعتبرت المظهر هو الحقيقة بدون أن تعى وجود حقيقة من خلفها.

أما نظرية الكم فقد كشفت لنا ضروة الغوص فى الطبقة العميقة للحقيقة والمختفية وراء المظهر الخارجى حتى نتمكن من فهم هذا العالم المخارجى والتنبؤ بنتائج التجارب (٦٤).

<sup>(</sup>١٤) جيمس جينز «الفلسفة والفيزياء» ترجمة جعفر رجب ، دار المعارف القاهرة ١٩٨١ من ٢٥٩.

أما العالم الإنجليزى إدنجتون A.D. Eddintgon فيميز بين نظرة الرجل العادى وموقف عالم الفيزياء . فالرجل العادى يرى ظأهر الأشياء ، فإذا كان هذا الرجل يرى المنضدة متمثلة فى لونها وشكلها وملمسها وثباتها النسبى فى المكان وديمومتها فى الزمن ، فإن العالم الفيزيائى يراها مؤلفة من ذرات وتصدر عنها شحنات كهربية تتحرك بسرعة خاطفة ولا ترى بالعين المجردة ، لذلك فالمنضدة كما يراها العالم هى المنضدة الحقيقية، بينما لا يرى الرجل العادى إلا ظاهراً فقط(٢٥) .

أما العالم هيزنبرج Heisenberg (١٩٠١ – ١٩٠١) فرأى أن المنضدة الحقيقية التي يتصورها العالم ليست إلا ظاهراً ، أي أننا لا نعرف من المادة سوى ظاهرها أما حقيقتها فأمر نجهله تماماً (٢٦) .

۱۱ - مما سبق عرضه يتضح أمامنا نتيجتان الأولى تقرر أن الفيلسوف المثالى لا ينكر وجود عالم الظاهر ويقر بأهميته ووجوده ، والثانية أن الفيلسوف التجريبي والعالم أقرا بوجود عالم حقيقى يختفى وراء الحس، فأما موقف المثاليين فيتقرر كما يلى ;

\ - الحقيقة عند المثاليين لها وجوه عديدة مثل «ما يتوصل إليه العقل وحده» ، «ما تعبر عن الاتساق بين الأجزاء» ، «توحد الأعضاء في وحدة

ddington: The Nature of Physical World I M Dent London (35)

Eddington: The Nature of Physical World, J. M. Dent. London. (10) 1938, p. 506.

<sup>(</sup>٦٦) د. محمود ريدان : نظرية المعرفة ، ص ٦٥

أنظر أيضاً د. محمود زيدان: من نظريات العلم المعاصر في المواقف الفلسفية ، دار النهظلة العربية ، بيروت ، ١٩٨٧ ، الباب الثاني .

متكاملة»، هي المطلق السرمدى، لكن أهم وجه لها يتحدد في المقابلة مع المظاهر، إذ يمثل الظاهر وجها للحقيقة يختلف عنها لكن لا يمكن إنكاره لأن المعرفة بالحقيقة تساعدنا في تقويمه.

Y - يتحدد علم الظاهر بوصفه مرحلة أولية من مراحل المعرفة ، ومن ثم نحصل منه على معرفة لكنها ليست معرفة يقينية ، لذلك لابد أن تنتقل مرحلة المعرفة الظاهرية إلى مرحلة أخرى أكثر تأكيداً ويقينا من السابقة ، ويظل هذا الانتقال والتأكيد في الاستمرار حتى يتم الوصول إلى مرحلة معرفة حقيقية يقينية لا تقبل الشك مطلقاً ، وهنا يكون عالم الظاهر بمثابة مصدر أولى للمعرفة.

٣ - لا يتناقض عالم الظاهر مع عالم الحقيقة ، بدليل أن تصحيح الظواهر يساعدنا على الوصول إلى مرحلة الحقيقة ، لكن إذا وجد تناقض فإنه يوجد بين ظواهر هذا العالم نفسه إذ تبدو الأشياء بمظهر ليس من طبيعتها الأصلية، أو يظهر في صورة غير مستقة ، أو تقبل وقائعه الشك .

٤ - بناء على ما سبق تقرر الفلسفة المثالية وجهان للوجود ، وهما مختلفان لكنهما لا يتناقضان ولا يمكن فهم العالم بدونهما وهما يشبهان فى أهميتهما لبعضهما البعض وجهى العملة وهما الوجود الظاهرى والوجود الحقيقى.

٢٤ - اما بالنسبة لموقف الفلاسفة التجريبيين والعلماء فيتقرر فيما يلى:

العنالك إقرار من الجانبين بدور العقل الأساسى فى فهم العالم وليس
 الأمر مقصوراً فقط على معطيات العلم التجريبى . وهذا موقف جديد يختلف

عن المألوف عنهم تأكيدهم أن مصدر المعرفة هو العالم المادى . يقرر عالم الفيزياء ماكس بلانك أن العقل شئ أساسى فى فهم العالم وأن المادة مشتقة منه (٧٢) ، وليس هذا موقفا باركلياً وإنما المقصود منه أن هنالك جوانب معينة لا تبديها لنا المادة من مظاهرها الخارجية ، لكننا يمكن أن نصل إليها بقوة العقل فينا حين نستخدم مبدأ الاستدلال .

٢ - تتدخل الذات دخولا أساسيا في معرفة العالم المادي عن طريق قدراتنا العقلية ، وبالتالي لا يستقل العالم المادي عنا .

٣ – بناء على هذا يتحدد وجهان أساسيان للعالم ؛ وجه يظهر أمامنا في الواقع المباشر ووجه آخر يختفي وراء الحس وهو عالم ضروري للمعرفة . وهذا يعنى إقرار كل من العالم والفيلسوف التجريبي بوجود عالم الحقيقة وهو العالم الذي لم تعطه الفيزياء التقليدية اهتمامها ، وبالتالي لم يعد مصدر المعرفة الوحيد مقصوراً على العالم المادي أنما لابد أن يتضافر العالمان للحصول على المعرفة الصحيحة .

C.E.M. Joad: Philosophical Aspects of odern science. Unwin (w) boosk, London, 1963, p. 12.

المراجم



## المراجسع

- 1 Bradley, F.H.: Appearance ad Reality, Oxford, London, 1930.
- 2 ——— : Callected Essays, Oxford, London, 1935.
- 3- : Essays on Truth and Reality, The Clarendon Press, Oxford, 1914.
- 4 \_\_\_\_\_; The Principles of Logic, Oxford University Press, London, 1928.
- 5 Church, R.W.: Bradley's Dialectei, George Allen, London, 1945.
- 6 Copleston, F.: A History of Philosophy, Vol 8, Part 1, Image books, New York, 1967.
- 7 Edward Crai: (ed) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol., 19, New York, 1998.
- 8 Edwards, P.: (ed) The Encyclopedia of Philosopdry, Vols 1-2., Macmillan, Lodnon, 1967.
- 9- Ewing A.C.: The Idealist Tradition, Free Press, :London, 1957.
- 10 Ferreira, Ph. Bradley and The Structure of Knowledge, State University of New York, 1999.

- 11 Sprigge T.L.: James and Bradley, Open Court, Chicago, U.S.A. 1993.
- 12 Saxana: Studies in Metaphysics of Bradley, George Allen, London, 1967.
- 13 Taylor A.E: Elements of Metaphsics, Methuen LTD, London, 1944.
- 14 Ted Honderich: The Oxofrd Companion to Philosophy.Oxford University Pressm 1995.
- 15 Thilly and Wood: History of Philosophy, New York. 1960.
- 16 Warnock, G.J. English Phlosophy Since 1900, London, 1964.
- 17 Wallheim, R: F.H. Bradley, Pelican books, England, 1964.
- ١٨ بول جانيه: مشكلات ما بعد الطبيعة ، ترجمة د/ يحيى هويدي مكتبة
   الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ١٩ رودلف متس : الفلسفة الانجليزية في مائة عام ، دارالنهضة العربية ،
   القاهرة ، ١٩٦٣ .

## مراجع التذييل :

- 20 Ayer, A.J.: The Central Questions of Philosophy. Pengirn books. 1976.
- 21 Ewing, A.C.: The Fundamental Questions of Philosophy. Routledge and Kegan Paul, London, 1987.

- 22 Hamlyn D.W.: Metaphysics, Cambridge University Press London, 1987.
- 23 Joad, C.M.: The Philosophical Aspects of Modern Science, Unwin books, London. 1963.
- 24 Kant. A.: Critique of Pure Reason, Trans. by Norman Kemp Smith, Macmillan, London. 1986.
- 25 Leibniz: Discourse on Metaphysics, The Open Court, La Sall, 1957.
- 26 McTaggart: The Nautre of Existence, Combredge Univertsity press, 1988.
- 27 Russell, B.: Logic and Knowledege. Univ. Hyman, Lodnon, 1988.
- 38 The Problems of Philosophy,. Oxford University Press, London, 1962.
- ٢٩ أفلاطون : جمهورية أفلاطون ، ترجمة د/ فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٥ .
- ٣٠ د. امام عبدالفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل ، دار المعارف ،
   القاهرة ، ١٩٦٩ .
- ٣١ جيمس جينز : الفلسفة والفيزياء ، ترجمة جعفر رجب ، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٨١ .
- ٣٢ -- ديكارت : التأملات ، ترجمة د/ عثمان أمين ، مكتبة الانجلو المصرية ،
   القاهرة ، ١٩٨٠ .

- ٣٣ ديكارت : مبادئ الفلسفة ، ترجمة د/ عثمان أمين، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢
- ٣٤ \_\_\_\_\_ : مقال عن المنهج ، ترجمة محمود محمد الخضيري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٥ .
  - ٣٥ د/ عثمان أمين : ديكارت ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٩.
- ٣٦ ليبنتز: المونادولوچيا، ترجمة وتعليق د/ عبدالغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٨.
- ۳۷ د/ محمود حمدي زقزوق ، الشك المنهجي بين الغزالي وديكارت، مقال منشور في مجلة عالم الفكر ، المجلد الرابع ، العدد الثالث، ١٩٧٣ .
- ۳۸ د/ محمود زيدان : كنط وفلسفته النظرية ، دار المعارف ، القاهرة ، المحمود زيدان : كنط وفلسفته النظرية ، دار المعارف ، القاهرة ،
- ٣٩ \_\_\_\_\_ : من نظريات العلم المعاصد إلي المواقف الفلسفية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٢ .
  - ٤٠ د/ نظمى لوقا: الحقيقة ، تناول فلسفى ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٧.
- ١٤ ولتر سنتيس: فلسفة هيجل، المجلد الأول، المنطق وفلسفة الطبيعة،
   ترجمة إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٣.









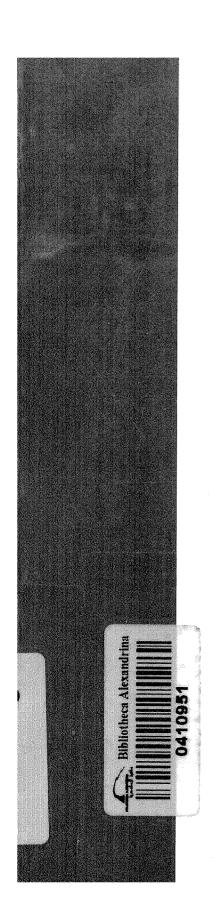

45 / 1670